# 

تأليف الأستاذ العلامة السيد على حسين الطباطباني مع ملحقات لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد هادي الفقهي



مُونِيَّ مِنْ النَّهُ اللَّهِ الْأَيْنِ الْأَيْنِ النَّا بَعَدَ لِمِنَاعَدِ المُدَيِّسِينِ فِيمُ المُسَّافِّةِ





تأليف الأستاذ العلامة السيّد عمر حسين الطباطباني المُ

مع ملحقاتٍ لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد هادي الفقهي

٤ الله المالة المالة

ڰؙٷۺؙؙۣۺڐڵڮ۩ؽڷؚڰڰٷ ڵڗؙڹۼؙڗؙۻٛڮۊڔڵڮڔڗڛؚؽۜڣؙٷ۩ۺٞٷ





- العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي الله 🗆
- السنن 🗆
- سماحة الشيخ محمّد هادي الفقهي 🗆
- مؤسّسة النشر الإسلامي 🗆
- الثالثة 🗆
- □ **१** \ ٦
- ۲۰۰۰ نسخة 🛘
- ١٤٢٧ ه. ق 🗆

- المؤلّف:
- الموضوع:
  - تحقيق:
- طبع و نشر:
  - الطبعة :
- عدد الصفحات:
  - المطبوع:
    - التاريخ:

مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة

# ينسح أنفأ أذغر الغيم

الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا رسوله الصفيّ وأمينه الرضيّ، إمامُ من اتقى وبصيرة من اهتدى، سيرته القصد وسنّته الرشد، وقال عزّ من قائل -: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ اللهمّ اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمّد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق، وصلّ عملى آله المعصومين شجرة النبوّة ومحطّ الرسالة ومختلف الملائكة، ومعادن العلم وينابيع الحكم؛ وأعنّا على الاستنان بسنّتهم ونيل الشفاعة لديهم.

وبعد، فإنّ الكتاب الماثل بين يديكم من تآليف العالم النحرير والمفسّر الكبير والفيلسوف المتألّه آية الله العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي قدس الله روحه وحشره مع أوليائه المكرّمين وأجداده الطاهرين.

وقد جمع فيه شطراً ممّا أثر عن النبيّ الكريم في السنن والآداب في مختلف المجالات التي كان عَلَيْ الله يدأب عليها ويديم العمل بها، وبإذن منه الله قد ألحق به وأضاف إليه تلميذه النبيل العالم الجليل سماحة حجّة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمّد هادي الفقهي مدّ ظلّه مجموعة أخرى من السنن المأثورة مستدركاً لما فات من المؤلّف تترين وبذلك صار كتاباً جامعاً في موضوعه وافياً بالمقصود منه، جزاهما الله عن النبيّ وعترته والعاملين بسنّته خير الجزاء.

ولقد صدر هذا السفر القيّم من قبلُ في زمن حياة العلّامة سَيِّ مذيّلاً بترجــمة فارسيّة للأحاديث، وطبع مكرّراً.

ولمّا كانت مؤسّستنا تهدف إلى نشر الكتب النافعة \_سيّما ما كان منها في طريق إحياء السنّة وإماتة البدعة \_ فقد اقترحنا على سماحة الحجّة الحاج الشيخ محمّد هادي الفقهي \_دامت إفاضاته \_ أن يمنحنا الإذنَ في إصدار هذا السفر القيّم في ثوبٍ جديدٍ وبحذف الترجمة الفارسيّة ليقلّ حجمه، نظراً إلى استغناء أكثر القرّاء الكرام \_ في أنحاء الدول الإسلامية العربيّة وغيرها \_ عنها؛ وقد ساعدنا سماحته في إنجاح هذا المأمول، ثم بذل مجهوداً آخر بإجالة البصر وتدقيق النظر في المتن وكتابة مقدّمة نافعة ثانية، فلا يسعنا إلّا أن نشكره شكراً جزيلاً سائلين الله أجراً جميلاً.

ونشكر أيضاً الإخوة الكرام الفضلاء الذين بذلوا جهوداً في المقابلة والتصحيح وتخريج نصوص الكتاب مرّة أخرى من مصادرها المطبوعة بالطباعة الحديثة، وعُنوا بترصيفه وتنميقه، إلى أن خرج الكتاب بهذه الصورة الجميلة والحلّة القشيبة، ولله الحمد وله المنّ.

مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة

## مقدّمة:



نبدأ باسم الله الذي منه وإليه جميع الأُمور، وإيّاهُ نستعين وهو الفيّاض على الإطلاق، ومنه جميع الألطاف.

والحمد لله الأوَّل بلا أوَّل كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت الأبصار عن رؤيته، وعجزت الأفكار عن إدراك صفته، الذي استدع العالمين بإرادته، ثُمَّ سيّرهم على مشيئته، وبعثهم على محبّته.

اللَّهمَّ صلِّ علىٰ محمَّد أمين وحيك وخير خلقك وأفضل بريتك ورائد الخير ومفتاح البركة وخاتم أنبيائك ورسلك.

اللهم صلِّ على آل محمَّد وعترته الأطهار، وأولهم منك بأفضل صلواتك وبركاتك، وارحمهم رحمة أوسع وأجمع، رحمة لا نهاية لأمدها ولا انقطاع لعددها. آمين ربَّ العالمين.

وبعد، فإنّ هناك علوماً ومعارف يختصّ بها أولياء الله، وأولئك هـم الّـذين يُدعون الأنبياء، وآخر نبيّ جاء من الله تعالى لهداية الناس هو الرسول الأكـرم محمَّد بن عبدالله عَلِيَوْلُهُ.

وما بلّغنا به من دروس وتعاليم، قسم منها ما حواه القرآن الكـريم ويُـعرف

سُنن النبيِّ عَيْلِيٌّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلٌ اللَّهِ عَلَيْلٌ اللَّهِ عَلَيْلٌ اللَّهِ عَلَيْلٌ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلُ اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِيلِيلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلِي عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْ

بـ «الكتاب» والقسم الآخر هو أفعاله وأقواله وتقريراته، ويُعرف باسم «السنّة» ومن السنّة ما كان من أفعاله صلّى الله عليه وآله وسلّم التي يدأب ويداوم عليها.

وهذا الكتاب \_الذي نقدّمه اليوم بين يدي هُواة البحث والتحقيق \_ يحتوي على ذلك الشطر من الأخبار التي تتحدّث عن تلك الأفعال التي كان عَلَيْظِهُ يدأب عليها ويديم العمل بها، والتي تتحدّث عن سيرة حياته وآدابه وسننه.

وفي هذه المقدّمة نقدّم أموراً توضّع موضوع البحث في الكتاب، بصورة إجمالية وهي كما يلي:

أُطلقت كلمة «الأدب» في اللغة والمحاورات على معانِ مختلفة كالتالي:

\_الظرافة، واللطافة، والدقّة في الأمور.

ـجمع قوم على أمر، والاقتداء والتبعية للغير.

ـ العلوم والمعارف، والسيرة المحمودة، والأخلاق الحسنة.

ـ قوّة تقى صاحبها عن اقتراف السيّتات.

ويُطلق «الأدب» أيضاً على بعض مقدّمات العـلوم: كـعلم اللـغة والصـرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية، ونحوها.

ويُطلق على الأخلاق الفاضلة وصفاء الروح وكمال النفس أيضاً.

أمّا «الأديب» فيطلق على المعلّم والكاتب والخطيب، وهكذا على كل من له إلمام بالشعر واللغة وضرب الأمثال والأقوال المأثورة والكلام الجميل.

وأمّا «السنّة» فقد وردت في اللغة والمحاورات بمعانٍ كـثيرة مـنها: الرشــد والنماء، والبيان والوضوح، وحسن مشية الفرس، والسواك، والبكاء، والسّيَلان.

و «سنّة الله» يعني الأمر والنهي الإلهي، وكذلك قضاؤه وقدره، وعذابه وعقابه. وقد تضمّنت مادة «السنّة» أيضاً معاني: السيرة، والطبيعة، والفطرة، والشريعة، واتّخاذ طريقة خاصّة، وتبعيّة الأهواء والآراء...

هذه هي المعاني التي استعملت فيها مادَّتا «الأدب» و «السنّة».

إِلَّا أَنَّ مَا يَنَاسِبُ مَنْهَا مُوضُوعِ البَحْثُ هَنَا هُو أَنْ يَقَالَ: كُلُّ عَمَلُ مُقْبُولُ لَدى

مقدّمة

العقل والشرع إذا أتي به على أفضل الوجوه وأحسنها وأجملها، هذا هو الأدب، والإنسان ذو الأدب هو من تقع أفعاله وحركاته على أجمل الوجوه وألطفها. أمّا الصفات الّتي تتعلّق بصفاء الروح وكمال النفس وباطن الإنسان كالسخاء، والشجاعة، والعدالة، والعفو، والرحم، وسائر الصفات الإنسانية في إنّما هي «الأخلاق».

وبعبارة أخرى: الأدب من صفات ما يصدر من الإنسان من فعل في الواقع الخارجي، بينما «الأخلاق» من صفات النفس الباطنة، وهذان المعنيان مع ذلك متلازمان.

وعلىٰ هذا فلا يصح إطلاق «الآداب» على الأفعال غير المحمودة في العقل والدِين مثل: الظلم، والخيانة، والكذب، والبخل، والحسد، ونحوها؛ وكذلك ما خرج عن اختيار الإنسان من الأفعال.

و «السنّة» كذلك من صفات فعل الإنسان، مع ملاحظة أنّ «السنّة» أعمّ في المعنى من «الأدب» أي تطلق السنّة على السنن الصالحة والطالحة، بينما ليس «الأدب» إلّا الجميل من الفعال، فالأدب ممدوح عند الخاص والعامّ.

وقد قال رسول اللهُ مَلِيَّالُهُ: «حسن الأدب زينة العقل» (١٠).

ويقول الإمام عليّ الثِّلةِ: «الآداب حلل مجدّدة» (٢).

وقال الإمام المجتبى الحسن بن علي طال الأدب لمن لا عقل له»(٣). والأحاديث في الثناء على الأدب كثيرة.

كان الإنسان \_حسب معلوماته وعقائده الخاصّة وكذلك الأفكار والعواطف المحيطة به \_متقيّداً طبعاً بسلسلة من الآداب والسنن، يبدأ معها حياته وبها يختم.

كما أنَّ الآداب والسنن تمثّل روحيات ومعنويات المجتمع البشـري، وفـبي آداب الأمم وسننها تتجلّى ما لها من تصوّرات وأفكار وعقائد، وبآدابها وسننها

<sup>(</sup>١) البحار ١٣١:٧٧. (٢) نهج البلاغة: ٤٦٩، الحكمة ٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة ١:١٥٥١.

شنن النبيّ ﷺ ﴿

يقوّم ماكان لها من نموّ وسموّ وتقدم واطّراد، أو تأخّر وانحطاط، فكذلك المعرّف الوحيد للفرد آدابه وسننه الشخصيّة الّتي تحكي عن أفكاره وتصوّراته.

ويتلخّص ما بدا إلى اليوم من الآداب والسنن بين المجتمعات البشرية في أربعة أقسام:

١ \_الآداب والسنن الخرافية.

٢ \_ الآداب والسنن العاميّة.

٣\_ آداب وسنن العلماء وذوي البصائر.

٤ \_ آداب وسنن الأنبياء والمرسلين، والأئمّة المعصومين المُبَلِيمُ.

وليس بإمكاننا أن نعين زمناً معيناً أو مكاناً معيناً لبدء ظهور السنن الخرافية والعاميّة، بينما بإمكاننا أن نقول بلا تردّد: أنه قد ظهر بين الموحّدين سلسلة من الآداب والسنن من لدن آدم المسلّة حتى اليوم تتفاوت مع سائر السنن البشرية، وأنّ هذا النوع من السنن والآداب يفوق نطاق العقل ومحيط الفكر البشري، فإنّه ليس بإمكان الإنسان أن يدركها بعقله وشعوره، بل هي خارجة عن نطاق فهم البشر، وإنّما يتلقّاها عدد من صفوة الناس يسمّون «الأنبياء» إلهاماً ووحياً من بدء الخلق، ويبلّغونها إلى الناس أجمعين. وإنّ نظام هذا النوع من الآداب والسنن إنّما هو نظام إلهي يضمن سعادة الإنسان في دنياه و آخرته في جسمه وروحه.

وقد نسب الله تعالى في القرآن الكريم هداية الأنبياء إلى نـفسه، وأمـضى وصدّق كيفيّة عشرتهم مع الناس وآدابهم وسننهم.

ففي سورة الأنبياء من ذريّته فقال: «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنا وَكَذَلَكَ نُوحاً والأنبياء من ذرّيّته فقال: «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرّيّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْماٰنَ وَآيَّـوبَ وَيُـوسُفَ وَمُـوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجزي الْمُحْسِنينَ \* وَزَكَريًّا وَيَحٰيیٰ وَعیْسیٰ وَإِلَياسَ كُلِّ مِـنَ وَهارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجزي الْمُحْسِنينَ \* وَزَكَريًّا وَيَحٰيیٰ وَعیْسیٰ وَإلیاسَ كُلِّ مِـنَ الصّالِحینَ \* وَإِسْماٰعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلنا عَلَیٰ العالَمینَ \* وَمِنْ آبائهِمْ وَدُرّیّاتِهِمْ وَاخْوانِهِمْ وَآجْتَبیْناهُمْ وَهَدَیْناهُمْ إِلیٰ صِـراطٍ مُسْتَقِیمٍ \* ذٰلِكَ

ه مقدّمة

هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أُولئكَ الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالنُّبُوَّة فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هُولاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا أُولئكَ اللهُ عَلَيْهِ قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكَافِرِينَ \* أُولئكَ الَّذينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه قُل لا أَشَالكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكرى لِلْعَالَمِينَ \* (١).

ويقول \_عزّ من قائل \_ في سورة الممتحنة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ في الراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ» (٢) وقد نقل عن مجمع البيان: أنّ المراد من ﴿الّذين معه﴾ هم سائر الأنبياء.

ويقول تعالى في سورة آل عمران: «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإبراْهيمَ لَلَّذينَ اتَّــبَعُوهُ وَهَذاْ النَّبِيُّ وَالَّذينَ آمَنُوا وَالله وَلَيُّ الْمُؤْمنينَ»<sup>(٣)</sup> إلى غيرها من الآيات...

#### \*\*\*

وروى الطبرسي الله في «مكارم الأخلاق» والشريف الرضيّ في «نهج البلاغة» عن عليّ الله أنه قال في خطبة له: ولقد كان في رسول الله عَلَيْ الله كَافِ لك في الأسوة، ودليل لك على ذمّ الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ تُبضت عنه أطرافها، وَوطَّنتُ لغيره أكنافها، وفطم عن رضاعِها وزوي عن زخارفها.

وإن شئت ثنَّيتُ بموسى كليم الله حيث يقول: «ربّ إنّي لما أنزلتَ إليّ من خيرٍ فقير» (٤) والله ما سأله إلّا خُبزاً يأكله، لأنه كان يأكل بَقلَة الأرض، ولقد كانت خُضرة البقل تُرى من شفيف صِفاق بطنه، لِهزاله وتشذُّب لَحْمه.

وإن شئتَ ثلّثتُ بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنّة، فلقد كان يـعمل سفائف الخُوص بيده، ويقول لجلسائه؛ أيّكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها.

وإن شئت قلتُ في عيسى بن مريم اللَّمِيُكِا: فلقد كان يتوسَّدُ الحجر ويـلبس الخَشِن ويأكل الجشِب، وكان إدامُهُ الجوع، وسراجُه بالليل القَـمَر، وظِـلاله فـي

 <sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٤ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦٨.(٤) القصص: ٢٤.

الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهتُه وريحانُه ما تنبتُ الأرض للبهائم. ولم تكن له زوجة تَفتنه، ولا ولد يحزُنُه، ولا مال يَلْفِتُه، ولا طمَعٌ يُذِلُّه، دابّته رجلاه، وخادمه يداه (١١).

ونقل الديلمي في كتابه «إرشاد القلوب» عنه عليُّلِد أيضاً بشأن التأسّي بحياة الأنبياء للمُتَكِثِرُ أنه قال:

وأمّا نوح المُثلِّةِ مع كونه شيخ المرسلين وعمّر في الدنيا مديداً في بعض الروايات: أنّه عاش ألفي عام وخمسمائة عام، ومضى من الدنيا ولم يكن بنى فيها بيتاً، وكان إذا أصبح يقول: لا أمسى، وإذا أمسى يقول: لا أصبح.

وكذلك نبيّنا محمَّد مَلِيَّ فإنّه خرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة، ورأى رجلاً يبنى بيتاً بجصّ وآجر فقال: الأمر أعجل من هذا.

وأمَّا إبراهيم للنُّلِخ أبو الأنبياء فقد كان لباسه الصوف وأكله الشعير.

وأمّا يحيى بن زكريّا للليِّظ فكان لباسه الليف وأكله ورق الشجر.

وَأَمّا سليمان طَلِيّا فقد كان \_مع ما هو فيه من الملك \_ يلبس الشعر، وإذا جاء الليل شدّ يديه إلى عنقه، فلا يزال قائماً حتّى يصبح باكياً، وكان قوته من سفائف الخوص يعملها بيده، وإنّما سأل الله الملك لأجل القوة والغلبة على ملوك الكفّار ليقهرهم بذلك، وقيل: سأل الله القناعة (٢).

والخلاصة: أنّ الأحاديث بهذا الشأن كثيرة، وقد ورد في حديث مستفيض: «إنّ أحسن السنن سنّة الأنبياء» (٣) ولا سيّما سنّة رسول الله خاتم الأنبياء عَلَيْوَالله، فإنّ سيرة حياته آخر برنامج صحيح لحياة الإنسان فتحه الله على عباده. وقد جاء في الحديث أيضاً: «خيرُ السنن سنّة محمَّد عَلَيْوَالله» (٤).

وقد أثنى القرآن الكريم في موارد عديدة على أخلاقه وسلوكه ومعاشرته

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢٢٦، الخطبة ١٦٠، ورواه الزمخشري في ُربيع الأبرار: باب اليأس والقناعة.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب: ١٥٧١. (٣) من لايحضره الفقيه ٤٠٢٠٤، ح ٥٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ٣٤٢.

المقتمة

للناس وسيرة حياته فقد جاء في سورة آل عمران: «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفضُّوا مِنْ حَوْلكَ»(١).

ووصفه في سورة القلم بالخلق العظيم بصراحة الآية الشريفة «إنّك لَعلَى خُلُقٍ عَظيم»(٢).

ثُمَّ أمر في سورة الأحزاب أن يتّخذ الناس سيرته في حياته أســوة وقــدوة فقال: «وَلكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةً حَسَنَةً» (٣).

ويقول في سورة آل عمران: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتّبعُوني يُحبِبْكُمْ اللهُ ويغفِر لكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (٤).

ويقول أيضاً: «يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللـرَسُول إِذا دَعـاكُـمْ لِـما يُحْيِيكُمْ» (٥).

وروى الشيخ المفيد في أماليه في رواية عن الإمام البـاقر المثلَّة أنَّ رسـول اللهُ مَلِّة اللهُ عَلَيْلًا أنَّ اللهُ مَلِّة اللهُ مَلِيْة اللهُ مَلِّة اللهُ مَلِيقِ اللهُ مَلِيقِ اللهُ اللهُ مَلِيقِ اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلِيقًا اللهُ مَلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ

وروي في جامع الأخبار عن رسول الله عَلَيْظِيلُهُ أنه كان يقول: اكرموا أولادي، وحسّنوا آدابي (٧).

وروي في حديث مشهور مستفيض عن رسول اللهُ عَلِيَّةِ أَنه قال: أَدَّبني رَبِّي فَأَحسن تأديبي (٨).

وروى ابن شعبة الحرّاني في «تحف العقول» في حديث عن عليٌّ للنُّلِا أنه قال: فاقتدوا بهَدي رسول الله عَلَيْكِ أَنْهُ أفضل الهَدْي، واستنّوا بسنّته فإنّها أشرف السنن (٩).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩. (٢) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢١.(٤) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٢٤. (٦) أمالي الشيخ المفيد: ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧) جامع الأخبار: الفصل ١٠١ ص ١٤٠. (٨) البحار ٢١٠:١٦.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول: ص ١٥٠.

المن النبيّ عَلِيًّا ﴿

وقد جاء في الخطبة التي مضى بعضها عن علي عليه أنه يقول: فتأسَّ بنبيّك الأطيب الأطهر عَلَيْ أَلَهُ فَإِنّ فيه اُسوةً لمن تأسّى، وعزاءً لمن تعزّى وأحبُّ العباد إلى الله المتأسّى بنبيّه والمقتصُّ لأثره. قضم الدنيا قضماً ولم يُعِزها طَرفاً، أهضم أهل الدنيا كَشُحاً، وأخمصهم من الدنيا بطناً، عُرضَت عليه الدنيا فأبي أن يقبلها، وعَلِم أنّ الله سُبحانه أبغض شيئاً فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغَّر شيئاً فصغَّره. ولو لم يكن فينا إلاّ حبُّنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمُنا ما صغَّر الله ورسوله، لكفى به شِقاقاً لله ومحادَّةً عن أمر الله. ولقد كان عَلَيْ الله على الأرض، ويجلِس جِلْسة العبد، ويخصِفُ بيده نعله، ويَرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويُردفُ خلفة. ويكون السِّترُ على باب بيته فتكونُ فيه التصاوير فيقول: «يا فلانة \_لإحدى أزواجه \_غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها». فأعرضَ عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحبَّ أن تغيب زينتُها عن عينه، لكي لا يتخذ منها رياشاً، ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو فيها مُقاماً، فأخرجَها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر، وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يُذكر عنده.

ولقد كان في رسول الله عَلَيْ الله على مساوى الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصّته، وزُويت عنه زخار فها مع عظيم زُلفته. فلينظر ناظرٌ بعقله، أكرم الله محمّداً بذلك أم أهانه?! فإن قال: أهانه فقد كذب والله العظيم وبالإفك العظيم، وإن قال: أكرمه فليعلم أنّ الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له، وزواها عن أقرب الناس منه. فتأسّى متأسّى بنبيّه واقتصّ أثره، وولج مَولجه، وإلّا فلا يأمن الهلكة، فإنّ الله جعل محمّداً عَنَيْ الله علماً للسّاعة، ومبشّراً بالجنة، ومنذراً بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصاً، وورد الآخرة سليماً، لم يضع حجراً على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربّه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفاً نتبعه وقائداً نظأ عقبه! والله لقد رقّعتُ مدرعتي هذه حتى استحييتُ من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرُبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟! فقلت: أغْرَبْ عني، فعند الصّباح يَحمدُ القومُ لي قائل: ألا تنبذُها عنك؟!

مقدّمة ١٣

السُّرىٰ(۱).

وروي في «مكارم الأخلاق» عن الصادق لليلا: إنّي لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله عَلَيْظِيّاتُهُ لم يأت بها (٢).

والأخبار في هذا المقام كثيرة.

وبهذا الصدد علينا أن نلتفت إلى نقطة مهمة وهي: أنّ السنّة في موضوع بحث هذا الكتاب تتفاوت معنى مع المصطلح بين المؤرخين وأهل السيرة والحديث وكذلك الفقهاء؛ فإنّ السنّة في مصطلح المؤرخين وكتّاب السيرة عبارة عن تاريخ حياة رسول الله عَلَيْظِهُ من ميلاده إلى غزواته، وتاريخ حياة أولاده وعشيرته وأصحابه، ونحو ذلك.

وفي اصطلاح المحدّثين هي عبارة عن أقوال وأفعال وتقارير المعصوم عليُّالاً، وهو عند العامّة رسول الله فقط، وعند شيعة الأثمة الأطهار عليَّكِلاً هو بإضافتهم إليه.

وفي اصطلاح الفقهاء هي عبارة عن عمل مستحبّ في مقابل الأحكام الأربعة الأخرى: الواجب والحرام والمكروه والمباح.

بينما السنّة في مصطلح هذا الكتاب \_كما اتضّح ممّا مرّ \_أخصّ من جميع هذه المعاني، فهي عبارة عن الأعمال المستحبّة التي كان رسول الله عَلَيْكُولُهُ يدأب ويداوم عليها في سيرته في حياته.

لا يخفى على أهل العلم والبصيرة كثرة سنن رسول الله عَلَيْكُولَهُ وآدابه، وأنّـها متفرقة بين مثات الكتب ضمن آلاف الأحاديث، وقد نقل كلّ من المحدّثين شطراً منها حسب مناسبة أبواب كتبهم. وحسب اطلاعي قلّما نجد كتاباً بـين مـؤلّفات

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢٢٧، الخطبة ١٦٠. (٢) مكارم الأخلاق: ٩٥، الحديث ١٨٣.

الفريقين \_الشيعة والسنّة \_كتاباً جامعاً لجميع روايات سننه وآدابه، بل لم يـقدم أحد منهم حتّى اليوم على تأليف كتاب هكذا، بهذه الخصوصيّات. ومن الواضح المعلوم: أنّ جمع هذه الأخبار التي تتعلّق بسنن وآداب رسول الله عَلَيْوَاللهُ لهو خدمة مهمّة للحفاظ على روح الإسلام المعنويّة، وحيث إنّ كتاباً هكذا يـصير مـصدراً جامعاً للاطّلاع على سيرة حياة رجل من أكمل الرجال يكون في غاية الأهمّية.

والشخصية الوحيدة التي فكّرت في عصرنا هذا في هذا الموضوع هي شخصية العلّامة المؤلّف لأصل هذا الكتاب، فإنّه جمع الروايات التي تتضمّن سيرته العمليّة وتنطق عن آدابه وسننه عَلَيْتُولُهُ في كتابٍ سمّاه «سنن النبيّ» وبهذا فتح السبيل إلى السيرة الصحيحة في الحياة على من يريد ذلك، ومن الإنصاف أن نقول: إنّ هذا الكتاب قد ملاً فراغاً في الثقافة الاسلامية في عصرنا الحاضر، ولنا أن نقول بصراحة: إنه كتاب قلّ نظيره في موضوعه، بل هو عمل علمي وحديثي مبتكر، صدر اقتراحاً من المؤلّف الكريم.

إنَّ هذا الكتاب القيّم كتبه مؤلّفه العلّامة قبل أربعين سنة في حدود الخمسينات من الهجرة «١٣٥٠ه» أي حينما كان مشتغلاً بطلب العلوم الدينية في النجف الأشرف، إلى جانب مؤلّفاته الأخرى حتّى كان في أواخر شهر شعبان المعظم من سنة ١٣٩١هـأن توفقت للتشرّف بزيارته في مدينة قم المقدّسة، فعرضت عليه لو يفوض ترجمة هذا الكتاب «سنن النبي» باللغة الفارسيّة إلى كاتب هذه الحروف، وقبل السيّد العلّامة هذا العرض والاقتراح وأذن لي في إنجاح هذا المأمول بخطّه الشريف.

وفي خلال المدة التي كنت فيها مشتغلاً بترجمة الروايات وتطبيقها على المصادر صادفت روايات أخرى في موضوع «السنن» قد فاتت المؤلف الكريم، فجمعتها في كرّاس مستقل، وتوفّقت مرّة أخرى للتشرف بزيارته في مشهد الرضا عليم فلا فقدّمت هذا الشطر من الروايات إلى حضرة الأستاذ العلامة، وبعد ملاحظتها أمرني بضم هذا القسم إلى أصل الكتاب تحت عنوان «الملحقات».

فامتثالاً لأمره ضممت بعد ذكر كلّ باب من الأصل إليه باباً آخر بترتيب الأصل، إلّا أنّي جعلت ملحقات باب «شمائل الرسول» في آخر الكتاب، وأضفت إلى الأصل بابين آخرين، هما: باب الحجّ وباب النوادر.

والجدير بالذكر أنّ مصادر هذا الكتاب إنّما هي من مؤلّفات علماء مـذهب أهل البيت المِنْكِلْمُ ولم يُنقل فيه عن كتب العامّة سوى عدة أحاديث مـن «إحـياء العلوم» للغزالي و «الدرّ المنثور» للسيوطي.

وينقسم هذا الكتاب بصورة عامّة إلى ثلاثة أقسام من برامج حياة رسول الله عَلَيْظِهُ، هي:

١ \_سننه وآدابه مع ربّه، أي آداب عباداته وأدعيته وأذكاره.

٢\_سننه وآدابه مع مختلف طبقات الناس، أي آداب العشرة.

٣ ـ سائر سننه وآدابه، كآدابه في أسفاره، وتناوله للطعام، وملابسه، ونحو ذلك، ممّا نسمّيه بالآداب الفردية والشخصية.

وندعو الله ربّ العالمين أن يمُنّ علينا جميعاً بتوفيق العمل والاستنان بسنّته وآدابه.

اللّهمَّ اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على نبيّك محمَّد عَلَيْظُهُ وافسح له مَفسحاً في ظلّك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، واتمم له نوره، واعل بناءه، واجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة وتحف الكرامة. اللّهمَّ أعنّا على الاستنان بسنّته ونيل الشفاعة لديه، آمين ربّ العالمين.

# وإليك سطوراً من تاريخ حياة العلّامة المؤلّف:

إِنَّ شخصية العلَّامة المؤلِّف في غنيَّ عن التعريف، فإنّه معروف ليس في حوزة

النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلِيلًا الله النبق عَلَيْلًا النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلْلِي الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلْلِي الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلِي النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلِي النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلًا الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلِي النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلْلِي النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلْلِي النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلَيْلُولُ الله النبق عَلْلِي النبق عَلْلِي النبق عَلَيْل

العلوم الدينية والروحانية في إيران فقط، بل حتى في خارج تغور البلاد الإسلامية، وقد تعرّف عليه من كان له أن يتعرّف على ما له من المقام العلمي والروحاني، ولا حاجة أن نكون في ذلك كناقل التمر إلى هجر والكمّونة إلى كرمان. ولكن من الممكن أن يكون هناك من سيتعرّف على آثار المؤلّف ومستواه العلمي لأوّل مرّة عن طريق هذا الكتاب، ولهذا فمن المناسب أن نشير بصورة إجمالية إلى الآثار العلميّة للأستاذ الكريم وحياته فيما يلى:

فتح العلّامة الجليل السيّد محمَّد حسين الطباطبائي عينه على هذه الحياة الدنيا في إحدى الأُسر العلمية الكبرى في مدينة تبريز في ٢٩ من شهر ذي الحجّة الحرام عام ١٣٢١هـق الموافق لعام ١٢٨٢هـش، وبعد دراسته لمقدّمات العلوم في مسقط رأسه وفي سنة ١٣٤٤هـق عزم على الرحيل إلى حوزة النجف الأشرف في العراق للاستمرار في تحصيل العلوم الإسلامية.

واستمر في تكامله العلمي مدة عشر سنين في جوار جدّه أميرالمؤمنين علي علي التيلة ودرس الفقه والأصول والتفسير والفلسفة والرياضيات والأخلاق لدى أساتذة كبار كالسيّد أبي الحسن الاصفهاني، والمرحوم النائيني، والمحقّق الاصفهاني «الكمپاني»، والسيّد حسين البادكوبي، والسيّد أبي القاسم الخوانساري، والمرحوم الحاج ميرزا علي آقا القاضي، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي سنة ١٣٥٤ هـق رجع السيّد المؤلّف إلى إيران وأقام في تبريز، واشتغل فيها بالتدريس والتأليف عشر سنين، وكتب في هذه المدة عدة من الكتب مثل «الرسائل السبع» و «رسالة الولاية» وقسماً مهماً من تفسيره الكبير «الميزان».

وبعد عشر سنين من الإقامة في تبريز رحل في سنة ١٣٦٥ هـق وعلى أثر الحوادث السياسية في الحرب العالمية الثانية إلى مدينة قم المقدّسة فأقام فيها، وبدأ فيها بالتدريس، ولازال العلماء والفضلاء في حوزة قم المقدّسة يفيدون من

محضره الشريف<sup>(١)</sup>.

## اهتمامه بالفلسفة والتفسير والأخلاق:

أحس العلامة الطباطبائي في بداية مجيئه إلى مدينة قم المقدّسة حُسن سير الدراسة في عمدة أقسام الدراسة في هذه الحوزة، سوى شيء من الغفلة في قسم دراسات العلوم العقلية والفلسفة والتفسير، وكأنّه لم يُحسب لهذين القسمين المهمّين في البرامج الدراسية للحوزة العلمية أيّ حساب، ولذلك فقد وجّه اهتمامه في حوزته الدراسية إلى هذه النقطة، ولا يطول الانتظار كثيراً حتّى تسربّى عملى يديه عدد من ذوي القابليات والكفاءات البارزين في الفلسفة والتفسير، وهكذا تجلّى السيّد الاستاذ العلّامة في الحوزة العلمية في قم المقدّسة، ورفع ما كان يشاهد فيها من نقص علمي في الفلسفة والتفسير.

ومن ناحية أخرى؛ فقد كان السيّد الأستاذ العلّامة ذا اهـتمام بـالغ بـالأمور الأخلاقية وتزكية النفوس، ولذلك فقد اهتمّ كثيراً بتربية الطلاب، حتّى بلغ بـعض ذوي الكفاءات منهم في الأمور الأخلاقية والروحانية والمعنوية، وتحت برامجه التربوية، إلى درجات عالية معنوية وروحانية سـامية. وكأنـه نـفخ بـهذه الروح المعنوية نفخة حياة جديدة في الحوزة العلمية بقم المقدّسة.

## آثاره العلمية:

وأمّا الآثار العلميّة للسيّد المؤلّف فهي \_ بالاضافة إلى مقالاته الكَــثيرة فــي مجلات «آستان قدس» و «مكتب تشيّع» \_ كما يلى:

١ ـ تفسير «الميزان» دورة تفسيرية كاملة في عشرين مجلداً، تـم المجلّد الأخير منه في عام ١٣٩٢هـق بيد المؤلّف.

٢ \_ أصول الفلسفة الواقعية (روش رئاليسم).

<sup>(</sup>١) كتبت هذه المقدّمة على عهد حياة السيّد المؤلّف العلّامة ولله.

النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلَيْهُ النبيّ

- ٣\_حاشية على مكاسب الشيخ الأنصارى.
- ٤\_حاشية علىٰ كفاية الأُصول للآخوند الخراساني.
  - ٥ \_ حاشية على الأسفار للمولئ صدرا الشيرازي.
- ٦\_الوحى أو الشعور المرموز، في موضوع النبوّة العامّة.
- ٧\_الرسائل السبع في أصول المعارف، كتاب عميق متين جمع فيه بين الكتاب والسنّة والعقل.
  - ٨\_مفاوضات مع الدكتور كاربون الألماني.
    - ٩ ـ رسالة في الحكومة الإسلامية.
  - ١٠ ـ رسالة في المسألة الفلسفية: القوّة والفعل.
  - ١١ ـ رسالة في الولاية، جمع فيها أيضا بين أدلَّة الكتاب والسنَّة والعقل.
    - ١٢ ـ رسالة في المغالطة.
    - ١٣ \_ رسالة في المشتقّات.
      - ١٤ ـ رسالة في البرهان.
      - ١٥ ـ رسالة في التحليل.
      - ١٦ ـ رسالة في التركيب.
    - ١٧ ـ رسالة في الاعتبارات.
    - ١٨ ــرسالة في النبوّة ومقاماتها.
      - ١٩ ــرسالة في خطُّ نستعليق.
        - ٢٠ ـ علىّ والفلسفة الإلهية.
          - ٢١ ـ القرآن في الإسلام.
          - ٢٢ ـ الشيعة في الإسلام.
- ٢٣ ـ رسالة في أنساب «آل عبدالوهّاب» كتب فيها سلسلة أنساب أسرته الجليلة وتراجم المشاهير منهم.
- ٢٤ ـ رسالة في سنن النبيُّ عَلَيْمُولُهُ. وهو هذا الكتاب، وقد أتعب المؤلِّف الكريم

نفسه في تنظيم مواضيع هذا الكتاب؛ فقد تصفّح أكثر من ستّين كتاباً في الحديث لأكثر من أربعين رجلاً من علماء الإسلام، وجمع روايات هذا الكتاب من بين آلاف الأحاديث بهذه الصورة الجميلة. فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء و آجره مضاعفات الخيرات من فضله، وأتمّ له نوره، وحشره مع جدّه رسول الله عَلَيْظِيْلُهُ.

#### \* \* \*

ومن المناسب ذكر موجز من تراجم المحدّثين والمصنّفين من علماء الإسلام، وتسمية كتبهم التي وقعت في سلسلة مصادر هذا الكتاب (سنن النبيّ عَلَيْهِ ) بترتيب حروف الهجاء.

## ترجمة مختصرة لحياة بعض المحدثين

١

# ابن أبي جمهور الأحسائي

محمَّد بن عليّ بن إبراهيم، وُلد في الأحساء، وكان معاصراً للمحقّق الكركي المتوفى سنة ٩٤٠هـ، ومن كتبه: «غوالي اللئالي» و «دِرّاللئالي».

۲

# ابن شعبة الحرّاني

الحسن بن علي بن شعبة، شيخ جليل القدر معاصر للشيخ الصدوق المتوفى سنة ٣٨١هـ. من كتبه: «تحف العقول» ونسب إليه بعض الأكابر كتاب «التمحيص» ويرى المجلسيّ أنه لمحمَّد بن همام وليس لابن شعبة.

٣

# ابن شهرآشوب المازندراني

محمَّد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني شيخ جليل من أجلاء

سُنن النبيّ ﷺ

علمائنا، أثنى عليه الكثير من علماء الرجال، قيل: إنه كان على طهارة دائماً عمّر مائة سنة وتوفي في ليلة الجمعة ٢٢ شهر شعبان المعظم عام ٥٨٨ هـ ودفن خارج مدينة حلب في الشام في جبل جوشن قرب قبر محسن السقط المنسوب إلى الإمام الحسين للمنالخ. ومن كتبه: «مناقب آل أبى طالب».

٤

#### ابن طاووس

رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن أبي عبدالله محمَّد بن طاووس. ينتهي نسبه من أبيه إلى الحسن المثنّى، ومن طرف الأم إلى الشيخ ورّام بن فراس. ولد في الحلّة المزيدية الأسدية منتصف شهر محرّم الحرام عام ٥٨٩هـق وتوفي في سنة ٦٦٨هـق. من مؤلّفاته: «الإقبال في الأدعية والأعمال» و «الأمان من الأخطار في الأسفار» و «فلاح السائل» و «مصباح الزائر» و «مهج الدعوات».

0

# ابن فهد الحلّى

الشيخ أبو القاسم أحمد بن محمَّد بن فهد الحلّي الأُسدي، كان من علماء الحلّة وأقام في كربلاء المقدّسة، ولد عام ٧٥٧هـ وتوفي في ١ ٨٤هـ ودفن في كربلاء المقدّسة قرب المخيّم. من كتبه: «عدّة الداعي» و «التحصين».

٦

# ابن قولويه القمي

أبو القاسم جعفر بن محمَّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي، شيخ جليل من أجلّة علماء الشيعة، وهو من مشايخ الشيخ المفيد، اختلف في تاريخ وفاته بين سنتي ٣٦٧ و ٣٦٨هـ، ودفن في البقعة المطهرة الكاظمية تحت رجلي الإمام موسى بن جعفر عليم المخاص كتبه: «كامل الزيارات».

٧

# أبو إسحاق

إبراهيم بن محمَّد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن مسعود الشقفي الكوفي، أصله من الكوفة ولكنّه انتقل إلى اصفهان وأقام بها حتّى توفّي فيها عام ٢٨٣ هـ له كتاب «الغارات».

٨

# أبو جعفر الطوسي

محمَّد بن الحسن بن علي الطوسي الخراساني، من كبار علماء الشيعة، وله كتب ومؤلّفات في جميع فنون العلوم الاسلامية. ولد في شهر رمضان المبارك عام ٣٨٥هـ بطوس خراسان، وتوفّي في النجف الأشرف ليلة الاثنين ٢٢ من شهر محرم الحرام عام ٤٦٠هـ عن عمر ناهز الخمس وسبعين سنة. من كتبه: التهذيب، ومصباح المتهجد، والمجالس.

٩

# أبو عتّاب

عبد الله بن بسطام بن سابور الزيّات، كان من أكابر علماء الشيعة ومحدّثيهم، شيخ جليل القدر. وكذلك أخوه: الحسين بن بسطام، كتب هو وأخوه كتاب «طبّ الأثمّة».

1.

# أبو الفتوح الرازي

الحسين بن علي بن محمَّد بن أحمد بن الخزاعي الرازي، يـنتهي نسـبه إلى عبدالله بن البديل بن ورقاء الخزاعي، وهو من مشايخ ابن شهرآشوب المـتوفّى ٥٨٨هـ، وقبره معروف في مقبرة من صحن السيّد حمزة ابن الإمام موسى بـن جعفر بجوار مرقد السيّد عبدالعظيم الحسنيّ. له التفسير الكبير المعروف بـتفسير أبى الفتوح الرازي (فارسيّ).

11

# أحمد بن محمَّد بن خالد البرقي

أصله من الكوفة، وأقام في قرية «بَرقة» من قرى قم. ولد قبل المائتين وتوفي قبل ٢٨٠ بل ٢٧٤ هـ على اختلاف بينهما. ويكفي في جلالة قدر هذا الرجل أنّ الكلينيّ والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رووا في كتبهم عنه واعتمدوا عليه. ألّف أكثر من مائة كتاب، لكن نأسف أن لم يبقَ منها غير كتابه «المحاسن» وهو من محاسن كتب الحديث حقّاً.

14

## إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر لطيُّلاِّ

سيّد عظيم جليل القدر، من أولاد الإمام موسى بن جعفر عليَّالِاللهِ رحل إلى مصر، وسكن بها وكثر نسله فيها. ويكفي في جلالة مقامه مارواه الكشّي في رجاله: أنه لما توفي صفوان بن يحيى في سنة عشر وما تتين بالمدينة بعث إليه أبو جعفر عليًا لله بحنوطه وكفنه، وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه «رجال الكشّي: مصمهد».

له كتاب «الجعفريات» ويقال له: «الأشعثيات» وفيه ألف حديث بسند واحد هو: عن أبيه موسى عن جدّه الإمام الصادق اللِيَكِيِّكِ.

14

# الحسن بن أبي الحسن محمَّد الديلمي

من علماء الشيعة، كان يعيش بين سني ٦٥٦ و ٧٧١هـ له كتاب «إرشاد القلوب».

١٤

#### الحسين بن حمدان

أبو عبدالله الحضيني الجنبلاني، المتوفى في ربيع الأول عام ٣٥٨هـ له كتاب

«الهداية».

10

# الحسين بن سعيد الأهوازي

كان من أهل الكوفة وانتقل هو وأخوه الحسن بن سعيد إلى الأهواز، ثُمَّ إلى قم وتوفي ودفن فيها. يُعدِّ في أصحاب الإمام زين العابدين المُثَلِّة، وروى عن الرضا والجواد والهادي المُثَلِّثُةُ أيضاً، له كتاب «الزهد» (كما في فهرست الشيخ الطوسى: ٨٣).

17

## السيوطى

14

## السيّد الرضىّ

محدد بن الحسين بن موسى بن محدد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر طير المراهيم بن موسى بن جعفر طير المراهيم عند أهل العلم في الآفاق بالفضل والأدب والتقوى والورع وعفة النفس. ولد في بغداد سنة ٣٥٩هـ و توفي فيها يوم الأحد السادس من شهر محرم الحرام عام ٢٠٤هـ قبل وفاة أخيه السيد المرتضى بثلاثين سنة، ولم يتمالك أخوه السيد المرتضى من كثرة تأثره وبكائه أن يصلي عليه، فذهبوا به لزيارة مرقد السيد المرام الكاظم علي الحمة ثم ردّوه إلى داره قرب الغروب، وقد دفنوا السيد الرضي بداره، ثم نقلوه إلى كربلاء المقدّسة فدفنوه قرب قبر جدّه إبراهيم المجاب.

ك النبي عَيَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا

#### ۱۸

## الشهيد الأوَّل

أبو عبدالله محمَّد ابن جمال الدين مكي ابن شمس الدين محمَّد الدمشقي العاملي الجزيني، المعروف بالشهيد الأوّل، ولد سنة ٧٣٦هـ ولمّا طار صيته طارده بعض علماء السنّة، حتى حبسوه في قلعة الشام، وبعد سنة أخرجوه وأفتى مفتي المالكية بقتله فقتلوه، ثُمَّ صلبوه، ثُمَّ رجموه، ثُمَّ أحرقوه سنة ٧٨٦هـ من كتبه «الذكرى» و «الدروس» و «اللمعة».

#### 19

## الشهيد الثاني

زين الدين ابن نور الدين علي بن أحمد بن محمَّد ابن جمال الدين ابن تقي بن صالح بن مشرف العاملي الجبعي، المشتهر بالشهيد الثاني، من كبار فقهاء الشيعة في بلاد الشام، ولد سنة ١٩٩١هـ وقتل سنة ٩٦٦هـ كالشهيد الأوَّل، من كتبه «شرح النفلية» و «مسكن الفؤاد في التسلية عن فقد الأولاد» و «منية المريد في آداب المفيد والمستفيد».

#### 7.

# الشيخ الصدوق

أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القسمي المعروف بالشيخ الصدوق، من كبار علماء الشيعة، ولد في حدود سنة ٣٠٥ في سفارة الحسين بن روح النوبختيّ بدعاء الإمام صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه، وبعد أن طلب مقدّمات العلوم سافر أسفاراً عديدة إلى أطراف البلاد وأكنافها لأخذ الحديث، وأقام بالري حتى توفي فيها سنة ٣٨١هـ وأصبح قبره مزاراً معروفاً اليوم بعنوان: ابن بابويه، من كتبه: كتاب «من لا يحضره الفقيه» و «اكمال

الدين وإتمام النعمة» و «المقنع» و «عيون الأخبار» و «معاني الأخبار» و «علل الشرائع» و «الخصال» و «الأمالي» و «الهداية» و «كمدينة العلم» وهو كتاب مفقود.

## ۲۱ الصفّار

أبو جعفر محمَّد بن فرّوخ الصفّار الأعرج القمي، من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليًا إلى وله إليه مكاتبات، توفي في عام ٢٩٠هـ من كتبه المعتبرة كتاب «بصائر الدرجات».

# **11**

# الطبرسي الكبير

أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، من مفاخر علماء الشيعة المحققين، لم يعلم متى وأين ولادت واتفقوا على وفاته ليلة عيدالأضحى عام ٥٤٨ه في مدينة سبزوار أو «بيهق» القديمة، وحمل نعشه إلى مدينة مشهد الإمام الرضا عليه فدفن في مقبرة عرفت بعد ذلك باسم «قتلكاه» وأخيراً أدخلت في شارع عام باسمه يبدأ من فلكة دورة الصحن الشريف. من كتبه «مجمع البيان في تفسير القرآن» وهو تهذيب لتفسير التبيان للشيخ الطوسي، ونسب إليه «صحيفة الرضا عليه الله ».

#### 24

# الطبرسي الصغير

أبو نصر رضي الدين الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، هو ابن أمين الإسلام الطبرسي الكبير الآنف الذكر، كان معروفاً بالعلم والفضل، لايدرى أين ومتى ولد وتوفي. من كتبه كتاب «مكارم الأخلاق» في جزءين.

#### 42

## الطبرسي السبط

أبو الفضل علي ابن رضيّ الدين أبي نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي، من كبار علماء الشيعة سبط أمين الإسلام الطبرسي الكبير، له كتاب «مشكاة الأنوار» وهو في الواقع كالذيل والتكميل لكتاب أبيه «مكارم الأخلاق» بل أكمل منه وأتم.

#### 40

## الطبرسي

# (صاحب الاحتجاج)

أحمد بن عليّ بن أبي طالب، شيخ جليل من كبار علماء الشيعة، لا يدرى متى وأين ولد وتوفي، إلّا أنه من مشايخ ابن شهر آشوب المتوفى سنة ٥٨٨ هـله كتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج».

#### 11

#### الطيري

محمَّد بن جرير بن رستم، من علمائنا في المائة الرابعة، له كتاب «الإمامة» وهناك أربعة علماء آخرون من السنّة والشيعة معروفين بابن جرير الطبري لايسع المقام تطويل الكلام عنهم.

#### 44

## العيّاشي

أبو نصر محمَّد بن مسعود بن محمَّد بن العيّاش السمرقندي السلمي، المعروف بالعيّاشي، كان على مذاهب أهل السنّة ثمَّ تشيّع، وكان له سعي بليغ فسي إحياء

العلوم. كان معاصراً للشيخ الكلينيّ المتوفى سنة ٣٢٩هـ ولم يعلم تاريخ وفاته بالضبط. من كتبه تفسيره المعروف بتفسير العيّاشيّ في جزءين إلى سورة الكهف، ولم يعثر على بقيّته.

#### 48

# على بن يوسف الحلّي

عليّ بن سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي، أخو العلّامة الحـلّي المتوفّى سنة ٧٢٦هـله كتاب «العُدَد القويّة».

#### 49

## عبدالله بن جعفر الحميري

عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري القمي، أصله من حمير الكوفة، كان مقيماً بقم، ولكنه في سنة ٢٩٠ هـ عاد منها إلى الكوفة فأخذ الحديث من مشايخها، وكتب كتباً كثيرة منها كتابه المعروف «قرب الاسناد».

#### ۲.

# علم الهدي

السيّد المرتضى، الشريف أبو القاسم عليّ بن الحسين بن موسى بن محمَّد بن موسى بن محمَّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم عليًا ألاً، من كبار علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري، من تلامذة الشيخ المفيد واستاذ الشيخ الطوسي، له كتب متعدّدة في فنون مختلفة من علوم الإسلام، منها كتابه «المحكم والمتشابه» فسَّر فيه تفسيراً بديعاً لآيات متشابهة من القرآن الكريم.

ولد في شهر رجب الحرام عام ٣٥٥هـ وتوفي ببغداد في شــهر ربــيع الأوَّل

شنن النبيّ عَلِيلًا

سنة ٤٣٦هـ. قيل: دفن عارية في داره في بغداد، ثُمَّ نقل جثمانه مع جثمان أخيه السيّد الرضي إلى كربلاء المقدّسة فدفن في جوار جدّه السيّد إيراهيم المجاب ابن الإمام موسى بن جعفر في رواق جدّه الحسين عليَّالِدٍ.

# ٣١

## الغزالي

أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن أحمد الطوسي الأسعري الشافعي الملقب بدحجّة الإسلام» قيل في لقبه الغزالي بالتخفيف نسبة إلى غزلة من قرى طوس خراسان، وقيل: بل الغزّالي بالتشديد نسبة إلى أبيه إذكان غزّالاً أي مشتغلاً بغزل الصوف. توفّي يوم ١٤ من شهر جمادي الثانية سنة ٥٠٥ هـودفن في طابران من بلاد طوس خراسان. له «إحياء العلوم».

#### 41

## الفتّال النيسابوري

الشيخ الشهيد أبو علي محمَّد بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي، ويقال له ابن فارس، كان من مشايخ ابن شهر آشوب من علماء القرن السادس الهجري،له كتاب «روضة الواعظين» في جزءين طبعا في مجلّد واحد، قتله حاكم نيسابور عبدالرزاق أبو المحاسن.

#### 44

## الفيض الكاشاني

محمَّد بن مرتضى، رجل عارف فاضل أديب عالم حكيم متكلم محدَّث محقق مدَّقق، له كتب كثيرة في مختلف فنون العلوم الإسلامية، من كتبه «المحجّة البيضاء في إحياء الإحياء» مقامه العلميّ أسمى من أن يذكر في هذا المختصر، توفّى سنة ١٠٩١هـعن ٨٤عاماً في مدينة كاشان، وفيها قبره وهو مزار معروف.

#### 42

## القاضي النعمان

أبو حنيفة النعمان محمَّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي، كان مالكيّاً ثُمَّ استبصر واعتقد بإمامة عليٍّ عليًّ للهِ وكتب كتباً كثيرة على مذهب الشيعة، منها كتابه «دعائم الإسلام» كان يعيش في النصف الأوَّل من القرن الرابع، توفي في القاهرة ٢٩ ج٢ سنة ٣٦٣هـ. كان يكنّى أباحنيفة، ونقل عن الفيروز آبادي أنه كتب يقول: أبو حنيفة كانت كنية أكثر من عشرين من الفقهاء أشهرهم إمام الفقهاء القاضى النعمان.

#### 40

# القطب الراوندي

أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن بن عيسى، من أهالي راوند من مدن كاشان (بين قم وكاشان) توفّي يوم الأربعاء ١٤ شهر شوال عام ٥٧٣هـودفن في الجانب الغربي من الصحن الكبير للسيّدة فاطمة المعصومة عَلِيَكُ بقم المقدّسة، مقابل الباب الغربي للصحن إلى جهة القبلة. له كتب: «لبّ اللباب» و «الدعوات» و «قصص الأنبياء» و «الخرائج والجرائح» في مناقب أهل البيت عَلَيْكُمُ .

#### 47

# الكراجكي

أبو الفتح محمَّد بن علي بن عثمان الكراجكي، كان من تلامذة الشيخ المفيد، توفّي سنة ٤٤٩هـ وكراجك قرية من قرى واسط (الكوت) في العراق.

#### 3

## الكليني

أبو جعفر محمَّد بن يعقوب بـن إسـحاق الكـليني الرازي المـلقب بـ«ثـقة

٣٠ منن النبي عَلِيلًا ﴾

الإسلام». من كبار أساتذة الحديث في الدرجة الأولى من رواة الحديث في أوائل الغيبة الكبرى لإمام العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف، كان مرجعاً للخاصّة والعامّة ببلدة الري، رحل إلى بغداد للقاء النوّاب فتوفّي ببغداد سنة ٣٢٩هـ ودُفن في سوق بغداد قرب المدرسة المستنصرية، ألّف كتاب «الكافي» في مدّة عشرين عاماً.

#### 44

## المجلسي

محمَّد باقر بن محمَّد تقي بن مقصود على الملقّب بالمجلسيّ، من مشاهير العلماء والمحدّثين ومن كبار فقهاء الشيعة، كانت إليه زعامة الحوزات العلميّة على عهد الصفوية. وله الشهرة العالمية في كثرة كتبه، عمدة كتبه «بحارالأنوار» وهو موسوعة كاملة من المعارف الإسلامية. ولد المرحوم المجلسيّ في سنة ١٠٢٧هـ (غزل) وتوفّي في سنة ١٠١١هـ (غم و حزن) عن عمر يناهز السبعين، ودُفن في مدخل الجامع العتيق في بقعة والده في إصفهان، وفي جواره قبور أخرى لعلماء آخرين كالمولى صالح المازندراني، وابنه الهادي، والمولى محمَّد مهدي الهرنديّ، والميرزا محمَّد تقي الالماسيّ، والمولى محمَّد على الاسترآباديّ.

#### 49

#### المفيد

أبو عبدالله محمَّد بن محمَّد بن النعمان بن عبدالسَّلام البغدادي المعروف بالشيخ المفيد، استاذ السيّد المرتضى والسيّد الرضي والشيخ الطوسي، توفي ببغداد سنة ١٣٤هـ ودُفن في جوار الإمامين الكاظمين المُسَلِّظُ من مقابر قريش. قيل: وجد بعد دفنه على قبره قطعة من القماش الأخضر مكتوب فيه بخط الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف أبيات من الشعر في رثاء الشيخ المفيد منها:

لا صوّت الناعي بفقدك إنّه يوم على آل الرسول عظيم له أكثر من مائتي كتاب في مختلف الفنون الإسلامية منها «الاختصاص» و «المقنعة».

## ٤٠

## المفيد الثاني

أبو علي الحسن بن محمَّد بن الحسن بن علي الطوسي، ابن شيخ الطائفة الطوسي، قيل: إن كتاب «المجالس» المنسوب إلى والده إنما هو له (أو من جمعه).

## 21 المحدّث النوري

الميرزا حسين بن محمَّد تقي ابن الميرزا تقي النوري الطبرسي، من كبار علماء ومحدَّثي الشيعة في القرون الأخيرة. ولد في ١٨ شهر شوال عام ١٢٥٤ هـ في قرية «يالو» من نواحي بلدة «نور» من مدن «طبرستان» وفي سنة ١٢٧٣ هـ بعد تجاوزه مقدِّمات العلوم في طبرستان هاجر إلى النجف الأشرف لتكميل تحصيل العلوم الدينية. كان كثير التنظيم في اموره ينفّذها وفق برامج معيّنة، كان يشتغل بالكتابة والتأليف بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس، وبعد صلاة العشاء يشتغل بالقراءة والمطالعة، ولا ينام إلاّ على وضوء، وكان يسهر من ساعتين قبل طلوع الفجر، وقبل الفجر بساعة يخرج من بيته ليتشرف بالحضور في حرم الإمام أميرالمؤمنين الميلل فإذا رأى باب الصحن العلوي الشريف بعد لم تفتح كان يقف لأداء نوافل الليل خلف باب القبلة صيفاً وشتاءاً حتّى يأتي سادن الروضة الحيدرية «السيد داود» فيفتح الباب، وكان الشيخ يساعده في بعض الأعمال، ثُمَّ يُصتغل بزيارة الإمام عند الرأس الشريف فيؤدي بقية نوافله، ثُمَّ يصلّي الفجر مع عدد من خواصّ أصحابه فيرجع إلى داره قبل طلوع الشمس. له كتاب «مستدرك عدد من خواصّ أصحابه فيرجع إلى داره قبل طلوع الشمس. له كتاب «مستدرك

سُنن النبيِّ عَلِيلًا

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» استدرك به عملى كمتاب «وسائل الشيعة» للشيخ محمَّد بن الحسن الحرّ العامليّ.

# ٤٢ ورّام بن أبي فراس

الشيخ الأمير الزاهد أبو الحسين ورّام بن أبي فراس عيسى بن أبي النجم بن ورّام بن حمدان بن خولان بن إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام على عليا وهو جدّ السيّد رضي الدين بن علي بن طاووس من قبل أمّه، توفّي في شهر محرّم الحرام عام ٦٠٥هـ في مدينة الحلّة المزيدية الأسدية. من كتبه «تنبيه الخواطر ونزهة النواظر» وقد يقال له: مجموعة ورّام.

محمَّد هادي الفقهي ٢٠ ذي القعدة الحرام ١٣٩٤ هـ.ق الموافق لـ ١٤ آذر عام ١٣٥٣ هـ.ش

# مقدّمة ثانية:



الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسَّلام على محمَّد وآله، سيّما ابن عمّه ووصيّه الذي هو حامل لوائه.

لقد اهتم القرآن الكريم بثلاث مسائل استندت التعاليم الإسلامية عليها وبُعث بها الأنبياء طَهُمَا فِي تبليغ رسالاتهم الحقّة الضَّخمة وتبيين وتقرير تكاليف البشر وهي: العقائد والأخلاق والأحكام.

وذلك كلّه أنَّ الإنسان مركّبٌ من جسم وقلب وعقل، والأنبياء المُهَلِّئُ كانت وظيفتهم السامية تغذية وتزكية الناس مِن حيث الجسم والروح والفكر.

أمّا الأولىٰ: وهي تغذية العقل ورَفده بـالأفكار الصـحيحة وأخـذ وضَـبط التَّجارب الثريَّة والتشبَّث بالاستدلالات القاطعة مِن خلال تعلَّم العلوم من المنطق والفلسفة والرياضيات وغيرها التي يتقوَّم العقل والفكر بها.

وأمّا الثانية: وهي تربية الرُّوح والقلب، أي السير في ملكوت الأشياء والتوجّه إلى عالم النفس، ونفي الكثرة، والتنبُّه إلى عالم الوحدة، والخروج من عالم الظلمة إلى النُّور، والعُروج من الطبيعة إلى عالم القُدس، كما في دعاء شهر شعبان المعظم:

«إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حـتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى مَعدن العظمة وتسير أرواحنا معلَّقة بعزٌ قُدسك».

وأمّا الثالثة: وهي سلامة وتقوية الجسم والأعضاء، وتعني التعبّد بكل مادّعا إليه الشارع المقدّس مِن أحكام وعبادات وغيرها مِن الحقوق كما أشار إليه الإمام السّجاد علي بن الحسين طالح في رسالة الحقوق. ومن هذا الباب: الآداب والسّنن التي هي أخصٌ مِن المندوبات والمُستحبّات المُصطلحة في الفقه، وقد مرَّ بكم آنفاً شرحها في المقدّمة الأولى، وقد تَجنَّبنا إطالة الكلام، ولكنّه أعجبني إيراد ما أفاده سيّدنا الاُستاذ العلّامة محمَّد حسين الطباطبائي عَرِّنُ في تفسيره الذائع الصّيت «الميزان» في إيضاح معنى الأدب (١١).

وكُنّا نُريد أن نختصر ونتصرّف في كلامه الرائع والقيّم حول معنى الأدب، ولكنّنا تنحّينا عن ذلك بدليلين بارزين:

الأوَّل: أنَّ العلَّامة الطباطبائي أفاد حقَّ الكلام جامعاً وشاملاً ولا يجدُربنا أن نُغيِّر ونُضيف في كلامه الثري، وهذا مِن سُوء الأدب بِحقِّ الاُستاذ ولا نُـحبٌ أن نَقترف ذلك لا سامح الله.

الثاني: أنَّ العلَّامة نفسَه اختصر في إيضاحه هذا على ما يُفهم مِن تضاعيف عباراته ورأينا أنَّه لا يستحسن أن نُحمَّل عباراته فوق ما تحتمل من الاختصار، فيمكن أن تفوتنا المفاهيم الرفيعة التي أراد العلَّامة إثباتها.

وعلى هذا فالأحرى بنا إيراده كاملاً كمي نستوعب المضامين كلّها إن شاء الله. ولا يخفى أنَّ العلّامة الطباطبائي ذكر في إيضاحه هذا سُنَناً عن الأنبياء طَلِيَلِكُمُ وبوُدِّنا مِإن أُتيح لنا المجال أن نخُوض في كُتُب الأحاديث عن كثّب ونستخرجها ونُرتِّبها ونُبوِّبها في كتاب مستقلٍّ إن شاء الله، وإليكم النصَّ مِن الميزان:

<sup>(</sup>١) الميزان: ج٦ ص ٢٥٦.

كلام في معنى الأدب ٣٥

# كلامٌ في معنى الأدب

نبحث فيه عن الأدب الذي أدّب الله به أنبياءه ورسله طَهُمَا في عدّة فصول: ١ ـ الأدب ـ على ما يتحصّل من معناه ـ هو الهيئة الحسنة الّتي ينبغي أن يقع عليه الفعل المشروع إمّا في الدِين أو عند العقلاء في مجتمعهم كآداب الدعاء وآداب ملاقاة الاصدقاء وإن شئت قلت: ظرافة الفعل.

ولا يكون إلا في الأمور المشروعة غير الممنوعة، فلا أدب في الظلم والخيانة والكذب ولا أدب في الاعمال الشنيعة والقبيحة، ولا يتحقّق أيضاً إلا في الأفعال الاختيارية التي لها هيئات مختلفة فوق الواحدة حتّى يكون بعضها متلبّساً بالأدب دون بعض، كأدب الأكل مثلاً في الإسلام، وهو أن يبدأ فيه باسم الله ويختم بحمدالله ويؤكل دون الشبع إلى غير ذلك، وأدب الجلوس في الصلاة، وهو التورّك على طمأنينة ووضع الكفين على الوركين فوق الركبتين والنظر إلى حجره ونحو ذلك.

وإذا كان الأدب هو الهيئة الحسنة في الأفعال الاختيارية والحسن وإن كان بحسب أصل معناه وهو الموافقة لفرض الحياة ممّا لا يختلف فيه أنظار المجتمعات لكنّه بحسب مصاديقه ممّا يقع فيه أشدّ الخلاف، وبحسب اختلاف الأقوام والأمم والأديان والمذاهب وحتّى المجتمعات الصغيرة المنزلية وغيرها في تشخيص الحسن والقبع يقع الاختلاف بينهم في آداب الأفعال.

فربّما كان عند قوم من الآداب ما لا يعرفه آخرون، وربّما كان بعض الآداب المستحسنة عند قوم شنيعة مذمومة عند آخرين كتحيّة أوّل اللقاء؛ فإنّه في الإسلام بالتسليم تحيّة من عندالله مباركة طيّبة، وعند قوم برفع القلانس، وعند بعض برفع اليد حيال الرأس، وعند آخرين بسجدة أو ركوع أو انحناء بطأطأة الرأس، وكما أنّ في آداب ملاقاة النساء عند الغربيّين أموراً يستشنعها الإسلام ويذمّها، إلى غير ذلك.

غير أنّ هذه الاختلافات جميعاً إنّما نشأت في مرحلة تشخيص المصداق

وأمّا أصل معنى الأدب، وهو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الفعل فهو ممّا أطبق عليه العقلاء من الإنسان وأطبقوا أيضاً على تحسينه فلا يـختلف فـيه اثنان.

٢ ـ لمّا كان الحسن من مقوّمات معنى الأدب على ما ذكر في الفصل السابق، وكان مختلفاً بحسب المقاصد الخاصّة في المجتمعات المختلفة أنتج ذلك ضرورة اختلاف الآداب الاجتماعيّة الإنسانية فالأدب في كلّ مجتمع كالمرآة يحاكي خصوصيات أخلاق ذلك المجتمع العامّة التي ربّبها فيهم مقاصدهم في الحياة، وركّزتها في نفوسهم عوامل اجتماعهم وعوامل مختلفة أخر طبيعية أو اتّفاقية.

وليس الآداب هي الأخلاق لما أنّ الأخلاق هي الملكات الراسخة الروحية التي تتلبّس بها النفوس، ولكنّ الآداب هيئات حسنة مختلفة تتلبّس بها الأعمال الصادرة عن الإنسان عن صفات مختلفة نفسية، وبين الأمرين بون بعيد.

فالآداب من منشئات الأخلاق، والأخلاق من مقتضيات الاجتماع بخصوصه بحسب غايته الخاصة. فالغاية المطلوبة للإنسان في حياته هي التي تشخّص أدبه في أعماله، وترسم لنفسه خطّاً لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته والتقرّب من غايته.

٣ ـ وإذ كان الأدب يتبع في خصوصيته الغاية المطلوبة في الحياة فالأدب الإلهيّ الذي أدّب الله سبحانه به أنبياءه ورسله المينيّ هو الهيئة الحسنة في الأعمال الدينيّة التي تحاكي غرض الدين وغايته، وهو العبوديّة على اختلاف الأديان الحقّة بحسب كثرة موادّها وقلّتها وبحسب مراتبها في الكمال والرقيّ.

والإسلام لمّا كان من شأنه التعرّض لجميع جهات الحياة الإنسانية بحيث لا يشذّ عنه شيء من شؤونها يسير أو خطير دقيق أو جليل فلذلك وسع الحياة أدباً، ورسم في كلّ عمل هيئة حسنة تحاكي غايته.

وليس له غاية عامّة إلّا توحيد الله سبحانه في مرحــلتي الاعــتقاد والعــمل جميعاً، أي أن يعتقد الإنسان أنّ له إلهاً هو الّذي منه بدأ كلّ شيء وإليه يعود كلّ

شيء؛ له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، ثمّ يجري في الحياة ويعيش بأعمال تحاكي بنفسها عبوديّته وعبوديّة كلّ شيء عنده لله الحقّ عزّ اسمه، وبذلك يسري التوحيد في باطنه وظاهره، وتظهر العبوديّة المحضة من أقواله وأفعاله وسائر جهات وجوده ظهوراً لاستر عليه ولاحجاب يغطّيه.

فالأدب الإلهيّ ـ أو أدب النبوّة ـ هي هيئة التوحيد في الفعل.

٤ ـ من المعلوم بالقياس ويؤيده التجربة القطعيّة أنّ العلوم العملية \_وهي التي تتعلّم ليعمل بها \_ لا تنجح كلّ النجاح ولا تؤثّر أثرها الجميل دون أن تلقّى إلى المتعلّم في ضمن العمل؛ لأنّ الكلّيّات العلميّة ما لم تنطبق على جزئياتها ومصاديقها تتناقل النفس في تصديقها والإيمان بصحّتها لاشتغال نفوسنا طول الحياة بالجزئيّات الحسّية وكلالها بحسب الطبع الثانويّ من مشاهدة الكليّات العقلية الخارجة عن الحسّ؛ فالّذي صدّق خسن الشجاعة في نفسها بحسب النظر الخالي عن العمل ثمّ صادف موقفاً من المواقف الهائلة التي تطير فيها القلوب أدّى به ذلك إلى النزاع بين عقله الحاكم بحسن الشجاعة ووهمه الجاذب إلى لذّة الاحتراز من تعرّض الهلكة الجسمانية وزوال الحياة المادّية الناعمة، فيلا تيزال النفس تتذبذب بين هذا وذاك، وتتحيّر في تأييد الواحد من الطرفين المتخاصمين، والقوّة في جانب الوهم لأنّ الحسّ معه.

فمن الواجب عند التعليم أن يتلقى المتعلم الحقائق العلميّة مشفوعة بالعمل حتى يتدرّب بالعمل ويتمرّن عليه لتزول بذلك الاعتقادات المخالفة الكائنة في زوايا نفسه ويرسخ التصديق بما تعلّمه في النفس؛ لأنّ الوقوع أحسن شاهد على الإمكان.

ولذلك نرى أنّ العمل الذي لم تعهد النفس وقوعه في الخارج يصعب انقيادها له، فإذا وقع لأوّل مرّة بدا كأنّه انقلب من امتناع إلى إمكان وعظم أمر وقـوعه وأورث في النفس قلقاً واضطراباً، ثُمّ إذا وقع ثانياً وثالثاً هان أمره وانكسر سورته والتحق بالعاديّات الّتي لا يعبأ بأمرها، وإنّ الخير عادة كما أنّ الشرّ عادة.

ورعاية هذا الأسلوب في التعليمات الدينيّة وخاصّة في التعليم الدينيّ الإسلامي من أوضح الأمور، فلم يأخذ شارع الدين في تعليم مؤمنيه بالكلّيات العقليّة والقوانين العامّة قطّ بل بدأ بالعمل وشفّعه بالقول والبيان اللفظيّ، فإذا استكمل أحدهم تعلّم معارف الدين وشرائعه استكمله وهو مجهّز بالعمل الصالح مزوّد بزاد التقوى.

كما أنّ من الواجب أن يكون المعلّم المربّي عاملاً بعلمه فلا تأثير في العلم إذا لم يقرن بالعمل؛ لأنّ للفعل دلالة كما أنّ للقول دلالة، فالفعل المخالف للقول يدلّ على ثبوت هيئة مخالفة في النفس يكذّب القول فيدلّ على أنّ القول مكيدة ونوع حيلة يحتال بها قائله لغرور الناس واصطيادهم.

ولذلك نرى الناس لا تلين قلوبهم ولا تنقاد نفوسهم للعظة والنصيحة إذا وجدوا الواعظ به أو الناصح بإبلاغه غير متلبّس بالعمل متجافياً عن الصبر والثبات في طريقه، وربّما قالوا: «لوكان ما يقوله حقّاً لعمل به» إلّا أنّهم ربّما اشتبه عليهم الأمر في الاستنتاج منه، فإنّ النتيجة أنّ القول ليس بحقّ عند القائل، إذ لوكان حقّاً عنده لعمل به، وليس ينتج أن القول ليس بحقّ مطلقاً كما ربّما يستنتجونه.

فمن شرائط التربية الصالحة أن يكون المعلّم المربّي نفسه متّصفاً بما يصفه للمتعلّم متلبّساً بما يربّي المربّي المعلّم متلبّساً بما يريد أن يملبّسه؛ فمن المحال العاديّ أن يربّي المربّي الجبان شجاعاً باسلاً، أو يتخرج عالم حرّ في آرائه وأنظاره من مدرسة التعصّب واللجاج وهكذا.

قال تعالى: «أَفَمَنْ يَهِدِي إِلَى الحَقِّ أَحقُّ أَن يُتَّبَعِ أُمَّن لاَ يَهِدِّي إِلّا أَن يُهِدَى فَمَا لَكُمْ كَيفَ تَحكُمُونَ»<sup>(١)</sup> وقال: «أَتأْمُرونَ النّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أَنفُسَكُمْ»<sup>(٢)</sup> وقال حكاية عن قول شعيب لقومه: «وما أُريدُ أَن أُخالِفَكُمْ إلى ما أَنهاكُمْ عَنْهُ إِن أُريدُ إِلّا الإصلاحَ مَا استطعت»<sup>(٣)</sup> إلى غير ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۳۵.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) هود: ۸۸.

فلذلك كلّه كان من الواجب أن يكون المعلّم المربّي ذا إيمان بموادّ تـعليمه وتربيته.

على أنّ الإنسان الخالي عن الإيمان بما يقوله حتى المنافق المتستّر بالأعمال الصالحة المتظاهر بالإيمان الصريح الخالص لا يتربّى بيده إلّا من يمثّله في نفسه الخبيثة، فإنّ اللسان وإن أمكن إلقاء المغايرة بينه وبين الجنان بالتكلّم بما لا ترضى به النفس ولا يوافقه السرّ إلّا أنّ الكلام من جهة أخرى فعل، والفعل من آثار النفس ورشحاتها، وكيف يمكن مخالفة الفعل لطبيعة فاعله؟

فالكلام من غير جهة الدلالة اللفظيّة الوضعية حامل لطبيعة نفس المتكلّم من إيمان أو كفر أو غير ذلك، وواضعها وموصلها إلى نفس المتعلّم البسيطة الساذجة فلا يميّز جهة صلاحه وهو جهة دلالته الوضعية من جهة فساده وهو سائر جهاته إلا من كان على بصيرة من الأمر؛ قال تعالى في وصف المنافقين لنبيّه عَلَيْ الله الله المستعقبة للأثر الصالح هو ما كان المعلّم المربّي في هذا إيمان بما يلقيه إلى تلامذته مشفوعاً بالعمل الصالح الموافق لعلمه، وأمّا غير المؤمن بما يقوله أو غير العامل على طبق علمه فلا يرجى منه خير.

ولهذه الحقيقة مصاديق كثيرة وأمثلة غير محصاة في سلوكنا معاشر الشرقيين والإسلاميين خاصّة في التعليم والتربية في معاهدنا الرسمية وغير الرسمية، فللا يكاد تدبير ينفع ولاسعى ينجح.

وإلى هذا الباب يرجع ما نرى أنّ كلامه تعالى يشتمل على حكاية فصول من الأدب الإلهيّ المتجلّي من أعمال الأنبياء والرسل المُؤكِّثُ ممّا يرجع إلى الله سبحانه من أقسام عباداتهم وأدعيتهم وأسئلتهم، أو يرجع إلى الناس فسي معاشراتهم ومخاطباتهم، فإنّ إيراد الأمثلة في التعليم نوع من التعليم العمليّ بإشهاد العمل.

٥ ـ قال الله تعالى بعد ذكر قصّة إبراهيم في التوحيد مع قومه: «وتلكَ حُجَّتُنا

<sup>(</sup>۱) محمَّد: ۳۰.

آتينَاها إبراهيم عَلَى قومهِ نَرفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عليم \* وَوَهَبنَا لَهُ إِسحَاقَ وَيَعَقُوبَ كُلَّ هَدَينَا وَنُوحاً هَدَينَا مِن قَبلُ وَمن ذُرِيّتَهِ دَاودَ وسُلَيمان وأيُوبَ ويُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارونَ وَكَذلِكَ نَجزي المُحسِنينَ \* وَزكَريّا وَيَحْيىٰ وَايُوبَ وَيُوسُن وَلُوطاً وكُلاً فَضَّلنَا وَعِيسَىٰ وَإِلِيّاسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحين \* وَإِسمَاعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وكُلاً فَضَّلنَا عَلَى العَالَمينَ \* وَمِن آبائهِم وَذُريّاتِهِم وَإِخوَانِهِم وَاجتَبَينَاهُمْ وَهَدَينَاهُمْ إلَى عَلَى العَالَمينَ \* وَمِن آبائهِم وَذُريّاتِهِم وَإِخوَانِهِم وَاجتَبَينَاهُمْ وَهَدَينَاهُمْ إلَى عِباوهِ وَلَو أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُم مَا كَانُوا يَعمَلُونَ \* أُولئكَ الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ وَالحُكمَ وَالنُبُوّةَ فَإِنْ يَكُفر بِهَا هُولاء فَقَد وَكُلْنا بِهَا قوماً لَيسُوا بِها بكافِرينَ \* أُولئكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَيهِدَاهُمُ العَيْكُ ذكراً جامعاً، ثُمّ يدكر أنه أَولئكَ الله فيهداهُمُ المَا عنه الهداية الإلهية وهي الهداية إلى التوحيد فحسب، والدليل عليه قوله: «وَلَو أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُمْ» فلم يذكر منافياً لما حباهم به من الهداية إلاّ الشرك، فلم يهدهم إلا التوحيد. التوحيد.

غير أنّ التوحيد حكمه سارٍ إلى أعمالهم متمكّن فيها، والدليل عـليه قـوله: «لَحبِطَ عَنهُم مَا كَانُوا يَعمَلُونَ» فلولا أنّ الشرك جارٍ في الأعمال متسرّب فيها لم يستوجب حبطها، فالتوحيد المنافى له كذلك.

ومعنى سراية التوحيد في الأعمال كون صورها تمثّل التـوحيد، وتـحاكـيه محاكاة المرآة لمرئيّها، بحيث لو فرض أنّ التوحيد تصوّر لكان هو تلك الأعمال بعينها، ولو أنّ تلك الأعمال تجرّدت اعتقاداً محضاً لكانت هي هو بعينه.

وهذا المعنى كثير المصداق في الصفات الروحية، فإنّك ترى أعمال المتكبّر يمثّل ما في نفسه من صفة الكبر والخيلاء، وكذلك البائس المسكين يجاكي جميع حركاته وسكناته ما في سرّه من الذلّة والاستكانة وهكذا.

ثُمَّ أدَّب تعالى نبيَّه عَلَيْظِهُ فأمره أن يقتدي بهداية من سبقه من الأنبياء عَلَيْظِيُّ لا بهم، والاقتداء إنَّما يكون في العمل دون الاعتقاد، فإنَّه غير اختياري بحسب نفسه،

 <sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٣ ـ ٩٠.

أي أن يختار أعمالهم الصالحة المبنيّة على التوحيد الصادرة عنهم عن تأديب عمليّ إلهيّ.

ونعني بهذا التأديب العمليّ ما يشير إليه قوله تعالى: «وَجَعلنَاهُمْ أَنْمُةً يَهدُونَ بِأُمرنَا وَأُوحَينا إلَيهِم فِعلَ الخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وإِيتَاء الزَكَاة وَكَانُوا لَنَا عَلِم عَابِدينَ» (١٠). فإنَّ إضافة المصدر في قوله «فعل الخيرات... الغ» تدلّ على أنّ المراد به الفعل الصادر منهم من خيرات فعلوها وصلاة أقاموها وزكاة آتوها دون مجرّد الفعل المفروض؛ فهذا الوحي المتعلّق بالأفعال في مرحلة صدورها منهم النبوّة لقيل: «وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» كما في قوله تعالى: «ثُمَّ أوحَينَا إليك أن اتّبع» (٢) وقوله: «وأوحينَا إلى مُوسَى وأخيهِ أن تَبَع» وقوله: «وأوحينا إلى مُوسَى وأخيهِ أن اتّبع الله عبداً من عباده بروح قدسيّ من الآيات، ومعنى وحي التسديد أن يخصّ الله عبداً من عباده بروح قدسيّ يسدّده في أعمال الخير والتحرّز عن السيّئة كما يسدّدنا الروح الإنسانيّ في التفكّر في الخير والشرّ، والروح الحيوانيّ في اختيار ما يستهيه من الجذب والدفع في الخير والشرّ، والروح الحيوانيّ في اختيار ما يشتهيه من الجذب والدفع بالإرادة، وسيجيء الكلام المبسوط في ذلك إن شاءالله.

وبالجملة فقوله: «فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِه» تأديب إلهي إجمالي له عَلَيْظُهُ بأدب التوحيد المنبسط على أعمال الأنبياء المنظِيْمُ المنزّهة من الشرك.

ثُمَّ قال تعالى ـ بعد ما ذكر عدَّة من أنبيائه طَلِيَّالِاً ـ في سورة مريم: «أُولئك الَّذِينَ أَنَعَم الله عَلَيهِم مِنَ النَبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّة آدمَ وَمِثَّن حَمَلنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُرِّيَّة إِذَا تُتلَى عَلَيهِم آيَـاتُ الرَحـمن خـرُّوا البَراهِيمَ وَإِسرَائيلَ وَمِثَن هَدَينَا وَاجتَبَينَا إِذَا تُتلَى عَلَيهِم آيَـاتُ الرَحـمن خـرُّوا شَجّداً وَبُكِيًا \* فَخَلَف مِنْ بَعدهِم خَلْفٌ أضاعُوا الصَلاة واتّبعُوا الشَهواتِ فَسَوفَ يَلقُونَ غَيّا \* إلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَاُولئكَ يَدخُلُونَ الجَنَّة وَلاَ يُظلَمُونَ يَلقُونَ غَيَّا \* إلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَاُولئكَ يَدخُلُونَ الجَنَّة وَلاَ يُظلَمُونَ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٣. (٢) النحل: ١٢٣.

<sup>(</sup>۳) يونس: ۸۷

شَيثاً»(۱).

فذكر تعالى أدبهم العام في حياتهم أنهم يعيشون على الخضوع عملاً وعلى الخشوع قلباً لله عزّ اسمه فإنّ سجودهم عند ذكر آيات الله تعالى مثال الخضوع، وبكاءهم وهو لرقة القلب وتذلّل النفس آية الخشوع، وهما معاً كناية عن استيلاء صفة العبوديّة على نفوسهم بحيث كلّما ذكّروا بآية من آيات الله بانَ أثره في ظاهرهم كما استولت الصفة على باطنهم، فهم على أدبهم الإلهيّ وهو سمة العبوديّة إذا خلوا مع ربّهم وإذا خلوا للناس؛ فهم يعيشون على أدب إلهيّ مع ربّهم ومع الناس جميعاً.

ومن الدليل على أنّ المراد به الأدب العامّ قوله تعالى في الآية الثانية: «فَخَلَفَ مِنْ بعدِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاة واتّبعُوا الشَهوَاتِ» فإنّ الصلاة وهي التوجّه إلى الله هي حالهم مع ربّهم واتّباع الشهوات حالهم مع غيرهم من الناس، وحيث قوبل أولئك بهؤلاء أفاد الكلام أنّ أدب الأنبياء العامّ أن يراجعوا ربّهم بسمة العبوديّة، وأن يسيروا بين الناس بسمة العبوديّة، أي تكون بنية حياتهم مبنيّة على أساس أنّ لهم ربّاً يملكهم ويدبّر أمرهم، منه بدؤهم وإليه مرجعهم. فهذا هو الأصل في جميع أحوالهم وأعمالهم.

والذي ذكره تعالى من استثناء التائبين منهم أدب آخر إلهي بدأ فيه بآدم عليًا لله الأنبياء حيث قال: «وَعَصَى آدَمُ ربَّه فَغَوى \* ثُمَّ اجتَباهُ رَبَّه فَـتَابَ عَـلَيهِ وَهَدَىٰ» (٢) وسيجىء بعض القول فيه إنشاءالله تعالى.

وقال تعالى: «مَا كَانَ عَلَى النّبيِّ مِن حَرَج فيمَا فَرَضَ الله لَهُ سُنّة الله فِي الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقدُوراً \* الَّذينَ يُبلِّغُونَ رسَالاتِ الله وَيَخشَونَهُ وَلا يَخشَونَ أَحداً إلاّ اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيباً» (٣).

أدب عام أدّب الله سبحانه به أنبياءه المُنكِلا وسنّة جارية له فيهم أن لايتحرّجوا

<sup>(</sup>۱) مریم: ۵۸ ـ ٦٠. (۲) طه: ۱۲۱ ـ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٨ و ٣٩.

في ما قسم لهم من الحياة ولا يتكلّفوا في أمر من الأمور إذ كانوا على الفطرة والفطرة لا تهدي إلّا إلى ما جهّزها الله بما يلائمها في نيله، ولا تتكلّف الاستواء على ما لم يسهّل الله لها الارتقاء على مستواه؛ قال تعالى حكاية عن نبيّه عَلَيْ الله وَمَا أنا مِنَ المُتكلّفين» (١) وقال تعالى: «لا يُكلّفُ الله تَفْساً إلّا وُسعَها» (٢) وقال تعالى: «لا يُكلّفُ الله تَفْساً إلّا مَا آتاها» (٣) وإذ كان التكلّف خروجاً عن الفطرة فهو من اتباع الشهوة والأنبياء في مأمن منه.

وقال تعالى وهو أيضاً من التأديب بأدب جامع: «يَا أَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبَاتِ وَاعمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعمَلُونَ عَليم \* وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ اللَّهِ وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَا تَقُون » (٤) أدَّبهم تعالى أن يأكلوا من الطيّبات، أي أن يتصرّفوا في الطيّبات من مواد الحياة ولا يتعدّوها إلى الخبائث التي تتنفّر منها الفطرة السليمة، وأن يأتوا من الأعمال بالصالح منها وهو الذي يصلح للإنسان أن يأتي به ممّا تسميل إليه الفطرة بحسب ما جهّزها الله من أسباب تحفظ بعملها بقاءه إلى حين، أو أن يأتوا بالعمل الذي يصلح أن يقدّم إلى حضرة الربوبية، والمعنيان متقاربان، فهذا أدب يتعلّق بالإنسان الفرد.

ثُمّ وصله تعالى بأدب اجتماعيّ فذكر لهم أنّ الناس ليسوا إلّا أمّة واحدة: المرسلون والمرسل إليهم، وليس لهم إلّا ربّ واحد، فليجتمعوا على تقواه، ويقطعوا بذلك دابر الاختلافات والتحزّبات؛ فإذا التقى الأمران أعني الأدب الفرديّ والاجتماعيّ تشكّل مجتمع واحد بشريّ مصون عن الاختلاف يعبد ربّاً واحداً، ويجري الآحاد منه على الأدب الإلهيّ فاتّقوا خبائث الأفعال وسيتات الأعمال فقد استووا على أريكة السعادة.

وهذا ما جمعته آية أُخرى وهي قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذي أوحَينَا إلَيكَ وَمَا وَصّينَا بِهِ إِبَراهِيمَ وَمُوسىٰ وَعيسى أَن أَقيمُوا الدِينَ

<sup>(</sup>۱) ص: ۸٦ (۲) البقرة: ۲۸٦.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٧.(٤) المؤمنون: ٥٢.

وَلاَ تَتفَرَّقُوا فيدِ»(١).

وقد فرق الله الأدبين في موضع آخر فقال: «وَمَا أُرسَلنَا مِن قَبلكَ مِن رَسُولَ اللّٰ نُوحِي إِلَيهِ أَنّه لاَ إِلّهَ إِلاّ أَنا فَاعبُدُون» (٢) فأدّبهم بتوحيده وبناء العبادة عليه، وهذا هو أدبهم بالنسبة إلى ربّهم، وقال: «وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرّسُول يَأْكُلُ الطّعَامَ وَيَمَشِي في الأسوَاقِ لَولا أُنزلَ إِلَيهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيراً \* أَوْ يُلقَىٰ إِلَيهِ كَنزٌ أَو تَكُونُ لَهُ جنّةٌ يأكُلُ منها \_إلى أن قال: \_وَمَا أرسَلنَا قَبلَكَ مِن المُرسَلينَ إلّا إنّهم لَيأكُلُونَ الطّعَامَ وَيَمشُونَ في الأسواق» (٣) فذكر أنّ سيرة الأنبياء جميعاً وهو أدبهم ليأكلُونَ الطّعَامَ وَيَمشُونَ في الأسواق» (٣) فذكر أنّ سيرة الأنبياء جميعاً وهو أدبهم الإلهيّ هو الاختلاط بالناس ورفض التحجّب والاختصاص والتميّز من بين الناس فكلّ ذلك ممّا تدفعه الفطرة، وهذا أدبهم في الناس.

7 ـ من أدب الأنبياء المُهَلِّمُ في توجيههم الوجوه إلى ربّهم ودعائهم إيّاه ماحكاه الله تعالى من قول آدم المُهُلِّ وزوجته: «ربّنا ظَلَمنَا أنفُسنَا وَإِن لم تَغفِر لَنَا وَتَرحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرينَ» (٤) كلمة قالاها بعد ما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله أن يقربا منها، وإنّما كان نهي إرشاد ليس بالمولوي، ولم يعصياه عصيان تكليف، بل كان ذلك منهما مخالفة نصيحة في رعايتها صلاح حالهما، وسعادة حياتهما في الجنّة الآمنة من كلّ شقاء وعناء، وقد قال لهما ربّهما في تحذيرهما عن متابعة إبليس: «فَلا يُخرجنَّكُمَا مِن الجنَّةِ فَتَشقَىٰ \* إنَّ لَكَ أَنْ لاَ تَطْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضحَىٰ» (٥).

فلمّا وقعا في المحنة وشملتهما البليّة، وأخذت سعادة الحياة يوادعهما وداع ارتحال لم يشتغلا بأنفسهما اشتغال اليائس البائس، ولم يقطع القنوط ما بينهما وبين ربّهما من السبب الموصول بل بادرا إلى الالتجاء بالله الذي إليه أمرهما، وبيده كلّ خير يأملانه لأنفسهما فأخذا وتعلّقا بصفة ربوبيّته المشتملة على كلّ ما يدفع به

<sup>(</sup>١) الشورى: ١٣. (٢) الأنبياء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٧- ٢٠.(٤) الأعراف: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٧ ـ ١١٩.

الشرّ ويجلب به الخير، فالربوبيّة هي الصفة الكريمة يربط العبد بالله سبحانه.

ثُمَّ ذكرا الشرّ الَّذي يهدّدهما بظهور آياته وهو الخسران \_كأنّهما اشتريا لذّة الأكل بطاعة الإرشاد الإلهيّ، فبان لهما أنّ سعادتهما قد أشرفت بذلك على الزوال في الحياة، وذكرا حاجتهما إلى ما يدفع هذا الشرّ عنهما، فقالا: «وَإِن لَم تَغِفْر لَنَا وَرَحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرينَ» أي إنّ خسران الحياة يهدّدنا وقد أطلّ بنا وما له من دافع إلّا مغفرتك للذنب الصادر عنّا وغشيانك إيّانا بعد ذلك برحمتك وهي السعادة، لما أنّ الإنسان بل كلَّ موجود مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أنّ من شأن الأشياء الواقعة في منزل الوجود ومسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص والعيب، وأنّ السبب الجابر لهذا الكسر هو الله سبحانه وحده فهو من عادة الربوبيّة.

ولذلك كان يكفي مجرّد إظهار الحال وإبراز ما نزل على العبد من مسكنة الحاجة، فلا حاجة إلى السؤال بلفظ بل في بدوّ الحاجة أبلغ السؤال وأفصح الاقتراح.

ولذلك لم يصرّحا بما يسألانه ولم يقولا: «فاغفر لنا وارحمنا» ولأنّهما \_وهو العمدة \_أوقفا أنفسهما بما صدر عنهما من المخالفة موقف الذلّة والمسكنة التي لا وجه معها ولا كرامة؛ فنتجت لهما التسليم المحض لما يصدر في ذلك من ساحة العزّة ومن الحكم، فكفّا عن كلّ مسألة واقتراح، غير أنّهما ذكرا أنّه ربّهما، فأشارا إلى ما يطمعان فيه منه مع اعترافهما بالظلم.

فكان معنى قولهما: «رَبّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحّمنا لنكونن من الخاسرين»: أسأنا فيما ظلمنا أنفسنا فأشرفنا بذلك على الخسران المهدّد لعامّة سعادتنا في الحياة، فهو ذا الذلّة والمسكنة أحاطت بنا، والحاجة إلى إمحاء وسمة الظلم وشعول الرحمة شملتنا، ولم يدع ذلك لنا وجهة ولا كرامة نسألك بها، فها نحن مسلّمون لحكمك أيّها الملك العزيز، فلك الأمر ولك الحكم، غير أنّك ربّنا ونحن مربوبان لك، نأمل منك ما يأمله مربوب من ربّه.

ومن أدبهم ما حكاه الله تعالى من دعوة نوح للطُّلِخ في ابنه: «وَهيَ تَجري بهم

في مَوج كَاالِجِبَال وَنَادَىٰ نوحٌ ابنَهُ وَكَانَ في معزلٍ يَا بُنَيُّ اركَب معنا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الكَافِرينَ \* قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلٍ يَعصِمُني مِنَ الماء \_ إلى أن قال: \_ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِي مِن أهلِي وإنَّ وَعدَكَ الحَقُّ وَآنتَ أُحكَمُ الحَاكِمينَ \* قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيسَ مِن أهلكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِح فَلاَ تسألنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنِّي أعِظُكَ آن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ \* قالَ ربِّ إِنِّي أَعُوذ بكَ أن أسألكَ مَا لَيس لِي بِهِ عِلمٌ وإنْ لاَ تَغفِر لَى وَتَرحَمْنى آكُن مِنَ الخَاسرينَ \* (١).

لا ريب أنّ الظاهر من قول نوح للتِّللِج أنّه كان يريد الدعاء لابنه بالنجاة، غير أنّ التدبّر في آيات القصّة يكشف الغطاء عن حقيقة الأمر بنحو آخر.

فمن جانب أمره الله بركوب السفينة هو وأهله والمؤمنون بقوله: «احمِلْ فِيها مِن كُلِّ زَوجِينَ اثنَينِ وأهلكَ إلا مَن سَبَقَ عَليهِ القَولُ وَمَنْ آمَنَ» (٢) فوعده بإنجاء أهله واستثنى منهم من سبق عليه القول، وقد كانت امرأته كافرة كما ذكرها الله في قوله: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نُوحٍ وَامرأة لُوطٍ» (٣) وأمّا ابنه فلم يظهر منه كفر بدعوة نوح، والذي ذكره الله من أمره مع أبيه وهو في معزل إنّما هو معصية بمخالفة أمره طلم المنائل وليس بالكفر الصريح، فمن الجائز أن يظن في حقّه أنّه من الناجين، لظهور كونه من أبنائه وليس من الكافرين، فيشمله الوعد الإلهي بالنجاة.

ومن جانب قد أوحى الله تعالى إلى نوح المنظلا حكمه المحتوم في أمر الناس كما قال: «وَأُوحيَ إلى نُوحِ أَنّهُ لَن يُؤمنَ مِن قَومِكَ إلاّ مَن قَد آمنَ فَلاَ تَبتئس بِما كَانُوا يَفْعَلُونَ \* وَاصنَع الفُلكَ بأعيُنِنَا وَوَحينَا وَلا تُخَاطِبنِي في الَّذينَ ظَلَمُوا إلَّهُم مُغرَقُون » (٤) فهل المراد بالَّذين ظلموا الكافرون بالدعوة أو يشمل كل ظلم أو هو مبهم مجملٌ يحتاج إلى تفسير من لدن قائله تعالى؟

فكأنّ هذه الأمور رابته للتلل في أمر ابنه ولم يكن نوح للتلل بالّذي يغفل من مقام ربّه، وهو أحد الخمسة أولي العزم سادات الأنبياء، ولم يكن لينسى وحي ربّه:

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۲ ــ ۲۷. (۲) هود: ۶۰.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ١٠. (٤) هود: ٣٦ و ٣٧.

«ولا تخاطبني في الَّذين ظَلموا إنَّهم مُغرَقون» ولا ليرضى بنجاة ابنه ولو كان كافراً ماحضاً في كفره، وهو عليُّا القائل فيما دعا على قومه: «ربِّ لاَ تَذَر عَلَى الأرض مِنَ الكَافِرينَ دَيَّاراً» (١) ولو رضي في ابنه بذلك لرضي بمثله في امرأته.

ولذلك لم يجترئ طلط على مسألة قاطعة، بل ألقى مسألته كالعارض المستفسر لعدم إحاطته بالعوامل المجتمعة واقعاً على أمر ابنه، بل بدأ بالنداء باسم الرب لأنّه مفتاح دعاء المربوب المحتاج السائل، ثُمَّ قال: «إنّ ابني مِن أهلي وإنّ وعدَك الحقّ» كأنّه يقول: وهذا يقضي بنجاة ابني «وأنت أحكمُ الحاكمين» لا خطأ في أمرك ولا مغمض في حكمك فما أدري إلى مَ انجرّ أمره؟

وهذا هو الأدب الإلهيّ أن يقف العبد على ما يعلمه، ولا يبادر إلى مسأله ما لا يدري وجه المصلحة فيه.

فألقى نوح عليه القول على وجد منه كما يدلّ عليه لفظ النداء فسي قوله: «ونادىٰ نوح ربَّه» فذكر الوعد الإلهيّ ولمّا يزد عليه شيئاً ولا سأل أمراً.

فأدركته العصمة الإلهيّة وقطعت عليه الكلام، وفسّر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد: «وأهلِك» أنَّ المراد به الأهل الصالحون وليس الابن بصالح، وقد قال تعالى من قبل: «ولا تخاطبني في الَّذين ظَلموا إنّهم مُغرَقون» وقد أخذ نوح عليّه لله بظاهر الأهل، وأن المستثنى منهم هو امرأته الكافرة فقط، ثُمَّ فرّع عليه النهي عن السؤال فيما ليس له به علم، وهو سؤال نجاة ابنه على ما كان يلوّح إليه كلامه أنّه سيسألها.

فانقطع عنه السؤال بهذا التأديب الإلهيّ، واستأنف عليُّلِا بكلام آخر صورته صورة التوبة وحقيقته الشكر لما أنعم الله بهذا الأدب الذي هو من النعمة فقال: «رَبّ إنّي أعوذُ بكَ أن أسألكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلمٌ» فاستعاذ إلى ربّه ممّا كان من طبع كلامه أن يسوقه إليه وهو سؤال نجاة ابنه ولا علم له بحقيقة حاله.

ومن الدليل على أنّه لم يقع منه سؤال بعد هو قوله: «أعـوذبك أن أسألك...

<sup>(</sup>۱) نوح: ۲٦.

الخ» ولم يقل: «أعوذ بك من سؤال ما ليس لي به علم» لتدلّ إضافة المصدر إلى فاعله وقوع الفعل منه.

«لا تسألن... الخ» ولو كان سأله لكان من حقّ الكلام أن يقابل بالردّ الصريح أو يقال مثلاً: «لا تعد إلى مثله» كما وقع نظيره في موارد من كلامه تعالى كقوله: «قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنظر إليك قَالَ لَن تَرَانِي» (١) وقوله: «إذ تَلقّونَهُ بألسنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بأفواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بهِ عِلمٌ \_إلى أن قال: \_يَعظُكُمُ الله أن تَعُودُوا لِمثلِهِ أَبَداً» (٣). ومن دعاء نوح طليًا ما حكاه الله تعالى بقوله: «رَبِّ اغفِرلي وَلِوَالدَيَّ وَلمَن دَخَلَ بَيتي مُؤمناً وَللمُؤمنينَ والمُؤمناتِ وَلاَ تَزدِ الظَالِمينَ إلاّ تَباراً» (٣) حكاه الله تعالى عنه في آخر سورة نوح بعد آيات كثيرة أوردها في حكاية شكواه عليًا لا تعلى عنه في آخر سورة نوح بعد آيات كثيرة أوردها في حكاية شكواه عليًا الذي بثه لربّه فيما جاهد به من دعوة قومه ليلاً ونهاراً فيما يقرب من ألف سنة من مدى حياته، وما قاساه من شدّتهم وكابده من المحنة في جنب الله سبحانه، وبذل من نفسه مبلغ جهدها، وصرف منها في سبيل هدايتهم منتهى طوقها فلم ينفعهم من نفسه مبلغ جهدها، وصرف منها في سبيل هدايتهم منتهى طوقها فلم ينفعهم دعاؤه إلّا فراراً، ولم يزدهم نصحه إلّا استكباراً.

ولم يزل بعد ما بنّه فيهم من النصيحة والموعظة الحسنة وقرعه أسماعهم من الحقّ والحقيقة، ويشكو إلى ربّه ما واجهوه به من العناد والإصرار على الخطيئة، وقابلوه به من المكر والخديعة حتّى هاج به الوجد والأسف وأخذته الغيرة الإلهيّة فدعا عليهم فقال: «رَبِّ لا تَذَر عَلَى الأرض مِنَ الكَافِرينَ دَيَّاراً \* إنَّكَ إن تَذَرهُم يُضلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إلَّا فَاجراً كَفَّاراً» (٤).

وما ذكره من إضلالهم عباد الله إن تركهم الله على الأرض هو الذي ذكره عنهم في ضمن كلامه السابق المحكيّ عنه: «وقد أضلّوا كثيراً» وقد أضلّوا كثيراً من المؤمنين به فخاف إضلالهم الباقين منهم، وقوله: «ولا يَلِدُوا إلّا فاجراً كفّاراً» إخبار ببطلان استعداد أصلابهم وأرحامهم أن يخرج منها مؤمن، ذكره \_وهو من

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣. (٢) النور: ١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٣) نوح: ۲۸. (٤) نوح: ۲٦ و ۲۷.

أخبار الغيب \_عن تفرّس نبويّ ووحي إلهيّ.

وإذا دعا على الكافرين لغيرة إلهيّة أخذته، وهو النبيّ الكريم أوّل من جاء بكتاب وشريعة، وانتهض لإنقاذ الدنيا من غمرة الوثنيّة ولم يبلبّه من المجتمع البشريّ إلّا قليل ـ وهو قريب من ثمانين نسمة على ما في الأخبار ـ فكان من أدب هذا الموقف أن لا ينسى المؤمنين بربّه الآخذين بدعوته، ويدعو لهم إلى يوم القيامة بالخير.

فقال: «ربّ اغفر لي» فبدأ بنفسه لأنّ الكلام في معنى طلب المغفرة لمن يسلك سبيله فهو إمامهم وأمامهم «ولوالديّ» وفيه دليل على إيمانهما «ولمن دخل بيتي مؤمناً» وهم المؤمنون به من أهل عصره «وللمؤمنين والمؤمنات» وهم جميع المؤمنين أهل التوحيد فإنّ قاطبتهم أمّته، ورهن منّته إلى يوم القيامة، وهو أوّل من أقام الدعوة الدينية في الدنيا بكتاب وشريعة، ورفع أعلام التوحيد بين الناس، ولذلك حيّاه الله سبحانه بأفضل تحيّته إذ قال: «سلامٌ عَلىٰ نُوحٍ في المالمين» (١) فعليه السلام من نبيّ كريم كلّما آمن بالله مؤمن، أو عمل له بعمل صالح، وكلّما ذكر لله عزّ اسمه اسم، وكلّما كان في الناس من الخير والسعادة رسم، فذلك كلّه من بركة دعو ته، وذنابة نهضته صلّى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين.

ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليُّالِا في محاجّته قومه: «قالَ أَفرَأ يتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ \* أُنتُم وَآباؤكُمُ الأقدمُونَ \* فَإِنّهُم عَدُوَّ لِي إلاّ ربَّ العَالَمين \* الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهدِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطعِمُنِي وَيَسقِين \* وَإِذَا مَرضتُ فَهُو يَشفينِ \* وَالَّذِي أَطمَعُ أَن يَغفِر لي خَطيئتِي يَـومَ فَهُو يَشفينِ \* وَالَّذِي أَطمَعُ أَن يَغفِر لي خَطيئتِي يَـومَ الدِين \* رَبِّ هَب لِي حُكماً وَأَلحقِني بِالصّالحِين \* وَاجعَل لِي لِسَانَ صدقٍ في الآخرين \* وَاجعلنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النّعيمِ \* وَاغفِر لأبي إنّه كَانَ مِنَ الضّالين \* وَلاَ تُخزني يَومَ يُبْعَنُون \* (٢).

دعاء يدعو عليُّلًا به لنفسه، ولأبيه عن موعدة وعدها إيَّاهُ، وقد كان هذا أوَّل

<sup>(</sup>١) الصافّات: ٧٩.

٥٠ سُنن النبيّ عَلِيًّا ﴾

أمره ولم ييأس بعد من إيمان أبيه، فلمّا تبيّن له أنّه عدوّ لله تبرّأ منه.

وقد بدأ فيه بالثناء على ربّه ثناءً جميلاً على ما هو أدب العبوديّة وهذا أوّل ثناء مفصّل حكاه الله سبحانه عنه لطيّلاً وما حكى عنه قبل ذلك ليس بهذا النحو كقوله: «يَا قَوم إنّي بريءٌ ممّا تُشركُونَ. إنّي وجّهتُ وَجهي لِلّذي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرضَ» (١) وقوله لأبيه: «سَأستَغفِرُ لَكَ رَبّي إنّه كَانَ بِيَ حَفيّاً» (٢).

وقد استعمل المثلل من الأدب في ثنائه أن أتى بثناء جامع أدرج فيه عناية ربّه به من بدء خلقه إلى أن يعود إلى ربّه، وأقام فيه نفسه مقام الفقر والحاجة كلّها، ولم يذكر لربّه إلّا الغنى والجود المحض، ومثّل نفسه عبداً داخراً لا يقدر علىٰ شيء، وتقلّبه المقدرة الإلهيّة حالاً إلى حال من خلق ثُمّ إطعام وسقي وشفاء عن مرض ثمّ إماتة ثُمّ إحياء ثمّ إشخاص إلى جزاء يوم الجزاء، وليس له إلّا الطلعة المحضة والطمع في غفران الخطيئة.

ومن الأدب المراعى في بيانه نسبة المرض إلى نفسه في قوله: «وإذا مَرضتُ فهو يشفين» لما أنّ نسبته إليه تعالى في مثل المقام وهو مقام الثناء لآ يخلو عن شيء، والمرض وإن كان من جملة الحوادث وهي لا تخلو عن نسبة إليه تعالى، لكنّ الكلام ليس مسوقاً لبيان حدوثه حتّى ينسب إليه تعالى، بل لبيان أنّ الشفاء من المرض من رحمته وعنايته تعالى، ولذلك نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربّه بدعوى أنّه لا يصدر منه إلّا الجميل.

ثُمّ أخذ في الدعاء واستعمل فيه من الأدب البارع أن ابتدأ باسم الربّ وقصر مسألته على النعم الحقيقية الباقية من غير أن يلتفت إلى زخارف الدنيا الفانية، واختار ممّا اختاره ما هو أعظم وأفخم، فسأل الحكم وهو الشريعة واللحوق بالصالحين، وسأل لسان صدق في الآخرين وهو أن يبعث الله بعده زماناً بعد زمّان وحيناً بعد حين من يقوم بدعوته ويروّج شريعته؛ وهو في الحقيقة سؤال أن يخصّه بشزيعة باقية إلى يوم القيامة، ثُمَّ سأل وراثة الجنّة ومغفرة أبيه وعدم الخزي يوم

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٨ و ٧٩.

القيامة.

وقد أجابه الله تعالى إلى جميع ما سأله عنه على ما ينبئ به كلامه تعالى إلّا دعاء ه لأبيه، وحاشا ربّ العالمين أن يذكر دعاء عبد من عباده المكرّمين ممّا ذهب سدى لم يستجبه، قال تعالى: «مِلَّة أبيكم إبراهيم» (١) وقال: «وَجَعَلَها كَلِمَة باقيّة في عَقِبهِ» (١) وقال: «وَلَقد أصطّفَينَاهُ في الدُنيا وإنّه في الآخرة لَمِن الصّالِحينَ» (٣) وحيّاه بسلام عامّ إذ قال: «سَلامٌ عَلَىٰ إبراهِيم» (٤).

وسير التاريخ بعده عليه الله يسدّق جميع ما ذكره القرآن الشريف من محامده وأثنى فيه عليه، فإنّه عليه هو النبيّ الكريم قام وحده بدين التوحيد وإحياء ملة الفطرة، وانتهض لهدم أركان الوثنية، وكسر الأصنام على حين اندرست فيه آيات التوحيد، وعفت الأيّام فيها رسوم النبوّة، ونسيت الدنيا اسم نوح والكرام من أنبياء الله، فأقام دين الفطرة على ساق، وبثّ دعوة التوحيد بين الناس، ودين التوحيد حتّى اليوم، وقد مضى من زمنه ما يقرب من أربعة آلاف سنة حيّ باسمه باقٍ في عقبه، فإنّ الذي تعرفه الدنيا من دين التوحيد هو دين اليهود ونبيّهم موسى، ودين النصارى ونبيّهم عيسى، وهما من آل إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم المهرودين الإسلام والذي بُعث به محمّد مَيَّا الله وهو من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم المهرودين الإسلام والذي بُعث به محمّد مَيَّا الله فيه وممّا ذكره الله من دعائه قوله: «ربّ هَب لِي مِنَ الصّالِحين» (٥) يسأل الله فيه وممّا ذكره الله من دعائه قوله: «ربّ هَب لِي مِنَ الصّالِحين» (١٠) يسأل الله فيه

وممّا ذكره الله من دعائه قوله: «ربّ هَب لِي مِنَ الصّالِحين» (١٥ يسال الله فيه ولداً صالحاً، وفيه اعتصام بربّه، وإصلاح لمسألته التي هي بوجه دنيوية بـوصف الصلاح ليعود إلى جهة الله وارتضائه.

وممّا ذكره تعالى من دعائه ما دعا به حين قدم إلى أرض مكّة وقد أسكـن إسماعيل وأمّه بها؛ قال تعالى: «وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رِبِّ اجَعَلَ هَذَا بَلَداً آمِناً وارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَمَراتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِالله وَاليَوم الآخِر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتُّعُهُ قَليلاً ثُـمَّ

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨. (٢) الزخرف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٠. (٤) الصافّات: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) الصافّات: ١٠٠.

أضطرُّه إلَى عَذَابِ النّارِ وَبِسْسَ المَصِيرِ»<sup>(١)</sup>.

يسأل ربّه أن يتّخذ أرض مكّة ـوهي يومئذٍ أرض قفرة ووادٍ غير ذي زرعٍ ـ حرماً لنفسه ليجمع بذلك شمل الدين، ويكون ذلك رابطة أرضية جسمانية بين الناس وبين ربّهم يقصدونه لعبادة ربّهم، ويتوجّهون إليه في مناسكهم، ويراعون حرمته فيما بينهم، فيكون ذلك آية باقية خالدة لله في الأرض يذكر الله كلّ من ذكره، ويقصده كلّ من قصده، وتتشخّص به الوجهة، وتتّحد به الكلمة.

والدليل على أنّه عليّه لل يريد بالأمن الأمن التشريعيّ الذي هو معنى اتّخاذه حرماً دون الأمن الخارجيّ من وقوع المقاتلات والحروب وسائر الحوادث المفسدة للأمن المخلّة بالرفاهية قوله تعالى: «أولَم نُمَكِّن لَهُم حَرَماً آمِناً يُجبَىٰ إليهِ ثَمَراتُ كُلِّ شيء» (٢) فإنّ في الآية امتناناً عليهم بأمن الحرم وهو المكان الذي احترمه الله لنفسه، فاتّصف بالأمن من جهة ما احترمه الناس لا من جهة عامل تكوينيّ يقيه من الفساد والقتل، والآية نزلت وقد شاهدت مكّة حروباً مبيدة بين قريش وجرهم فيها، وكذا من القتل والجور والفساد ما لا يحصى، وكذا قوله تعالىٰ: «أولَم يَرَوا أنّا جَعَلنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ الناسُ مِن حَولهِم» (٣) أي لا يتخطّفون في الحرام لاحترام الناس إيّاهُ لمكان الحرمة التي جعلناها.

وبالجملة: كان مطلوبه المثيلة هو أن يكون لله في الأرض حرم تسكنه ذرية، وكان لا يحصل ذلك إلا ببناء بلد يقصده الناس من كل جانب فيكون مجمعاً دينياً يؤمّونه بالسكونة واللواذ والزيارة إلى يوم القيامة فلذلك سأل أن يجعله بلداً آمناً، وقد كان غير ذي زرع فسأل أن يرزقهم من الثمرات حستى يعمّر بسكّانه ولا بتفرّقوا منه.

ثُمّ لمّا أحسّ أنّ دعاءه بهذا التشريف يشمل المؤمن والكافر قيد مسألته بإيمان المدعو لهم بالله واليوم الآخر فقال: «من آمن منهم بالله واليوم الآخر» وأمّا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٦. (٢) القصص: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٧.

أنّ ذلك كيف يمكن في بلد لو اتّفق أن يسكن فيه المؤمنون والكفّار معاً واختلفوا، أو إذا قطن فيه الكفّار فقط؟ وكيف يرزقون من الثمرات والأرض بطحاء غير ذي زرع؟ فلم يتعرّض له في مسألته.

وهذا من أدبه طَيُّالِاً في مقام الدعاء فإنّ من فضول القول أن يعلّم الداعي ربّه كيف يقضي حاجته؟ وما هو الطريق إلى إجابة مسألته؟ وهو ربّ عليم حكيم قدير إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

لكنّ الله سبحانه إذ كان يريد أن يقضي حاجته على السنّة الجارية في الأسباب العاديّة ولا يفرّق فيها بين المؤمن والكافر تمّم دعاء، طليًّا بما قيّد به كلامه من قوله: «وَمَن كفرَ فأمتّعه قليلاً ثُمّ أضطرُه إلى عذاب النار وبئس المصير».

وهذا الدعاء الذي أدّى إلى تشريع الحرم الإلهيّ وبناء الكعبة المقدّسة التـي هي أوّل بيت وضع للناس ببكّة مباركاً وهدئ للعالمين هو إحدى ثمرات هــمّته العالية المقدّسة التي امتنّ به على من بعده من المسلمين إلى يوم القيامة.

وممّا دعا عليه وعاوه في آخر عمره على ما حكاه الله تعالى بقوله: «وَ إِذْ قَالَ إِبراهِيمُ رِبِّ اجعَلَ هَذَا البَلَدَ آمِناً وَاجنبني وَ بَنِيَّ أَنَ نَعبُد الأصنام \* ربِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنَ عَصَانِي فَإِنِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* رَبّنا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَير ذي زَرعٍ عِندَ بَيتِكَ المحُرَّم رَبّنا ليُقيمُوا الصَلاةَ فَاجعَل أَفندةً مِنَ النَّاسِ تَهوي إلَيهِم وَارزَقْهُمْ مِنَ الثَمَراتِ لَعلّهُم يَشكُرُونَ \* رَبّنا إِنَّكَ تَعلمُ مَا نُخفِي وَمَا نُعلِنُ وَمَا يَخفَىٰ عَلَى الله مِن شَيء فِي الأرض وَلاَ فِي السَمَاء \* الحَمد الله الَّذي وَهَبَ لِي عَلَى الإِيبرِ إسمَاعِيلَ وَ إسحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ اللَّمَاء \* الحَمد الله الَّذي وَهَبَ لِي عَلَى الإِيبرِ إسمَاعِيلَ وَ إسحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ اللَّعاء \* رَبِّنا اغفرلي وَلوَالِدَيَّ وَللمُؤمنينَ يَومَ يَقُومُ الحِسَابُ» (١).

وهذا ممّا دعا للنِّلِة به في أواخر عمره الشريف وقد بنيت بلدة مكّة، والدليل عليه قوله فيه: «الحمدُ لله الّذي وَهَبَ لي على الكِبَر إسماعيل وإسحاق» وقوله:

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٥ ـ ٤١.

«اجعل هذا البلد آمناً» ولم يقل كما في دعائه السابق: «واجعل هذا بلداً آمناً». وممّا استعمل فيه من الأدب تمسّكه بالربوبيّة في دعائه، وكلّما ذكر ما يختصّ بنفسه قال: «ربّ» وكلّما ذكر ما يشاركه في غيره قال: «ربّنا».

ومن الأدب المستعمل في دعائه أن كلّما ذكر حاجة من الحوائج يمكن أن يسأل لغرض مشروع أو غير مشروع ذكر غرضه الصحيح من حاجته، وفيه من إثارة الرحمة الإلهية ما لا يخفى، فلمّا قال: «اجنبني وبنيّ ... الغ» ذكر بعده قوله: «ربّ إنّهُنّ أضلَلن ... الغ». وحيث قال: «ربّنا إنّي أسكنتُ ... الغ» قال بعده: «ربّنا ليتيموا الصلاة» وإذ دعا بقوله: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات» ذيّله بقوله: «لعلّهم يشكرون».

ومن أدبه فيه أنّه أردف كلّ حاجة ذكرها بما يناسب مضمونها من أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيم وسميع الدعاء، وكرّر اسم الربّ كلّما ذكر حاجة من حواثجه؛ فإنّ الربوبيّة هي السبب الموصول بين العبد وبين الله تعالى، وهو المفتاح لباب كلّ دعاء.

ومن أدبه فيه قوله: «ومن عصاني فإنّك غفورٌ رحيم» حيث لم يدع عليهم بشيء يسوء، غير أنّه ذكر مع ذكرهم اسمين من أسماء الله تعالى هما الواسطتان في شمول نعمة السعادة على كلّ إنسان \_أعني الغفور الرحيم \_حبّاً منه لنجاة أمّـته وانبساط جود ربّه.

ومن ذلك ما حكاه الله عنه وعن ابنه إسماعيل وقد اشتركا فيه، وهو قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرَفَعُ إِبَرَاهِيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسَماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّك أَنتَ السَمِيعُ العَلِيمُ \* رَبَّنا وَاجعلنَا مُسلمَين لَكَ وَمن ذُرِّيَّتنَا أُمَّةً مُسلمةً لَكَ وأرنَا مَناسِكنَا وَتُب عَلَيْنا إِنَّك أَنتَ التَوّابُ الرَحيمُ \* رَبَّنا وَابعث فِيهم رَسُولاً مِنهُمْ يَتلُو عَليهِمْ وَتُب عَلَيْنا إِنَّك أَنتَ التَوّابُ الرَحيمُ \* رَبَّنا وَابعث فِيهم رَسُولاً مِنهُمْ يَتلُو عَليهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِكمَة وَيُزكِيهِم إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ "١٠).

دعاء دعيا به عند بنائهما الكعبة، وفيه من الأدب الجميل ما في سابقه.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧ \_ ١٢٩.

ومن ذلك ما حكاه الله عن إسماعيل عليُّا في قصّة الذبح قال تعالى: «فَبَشّرناهُ بِغُلاَم حَليم \* فلمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعيَ قَالَ يَا بُنيَّ إِنِّي أَرَىٰ في المَنَام أنِّي أَذبَحُكَ فَانظُر مَاذَا تَرىٰ قالَ يَا أَبَت افعَل مَا تُؤمَر سَتَجدُني إِن شَاء الله مِنَ الصَّابِرينَ»(١).

وصدر كلامه وإن كان من أدبه مع أبيه إلا أنّ الذيل فيما بينه وبين ربّه على أنّ التأدّب مع مثل إبراهيم خليل الله عليُّ الدّب مع الله تعالى.

وبالجملة لمّا ذكر له أبوه ما رآه في المنام، وكـان أمـراً إلهـيّاً بـدليل قـول إسماعيل: «افعل ما تؤمر» أمره أن يرى فيه رأيه، وهو من أدبه عليُّل مع ابنه فقال له إسماعيل: «يا أبت افعل ما تُؤمر ... الخ» ولم يذكر أنّه الرأي الذي رآه هضماً لنفسه وتواضعاً لأبيه كأنَّه لا رأى له قبال رأيه، ولذلك صدَّر القول بخطابه بالابوَّة. ولم يقل: «إن شئت فافعل ذلك» ليكون مسألته القطعيّة تطييباً لنفس أبيه، ولأنّه ذكر في كلامه أنّه أمرٌ أمر به إبراهيم، ولا يتصوّر في حقّ مثله أن يتروّى أو يتردّد في فعل ما أمر به دون أن يمتثل أمر ربّه.

ثُمّ في قوله: «ستجدُني إن شاء الله من الصابرين» تطييب آخر لنفس أبيه، وكلِّ ذلك من أدبه مع أبيه لللطِّلا.

وقد تأدَّب مع ربِّه إذ لم يأت بما وعده إيَّاه في صورة القطع والجزم دون أن استثنى بمشيئة الله، فإنّ في القطع من غير تعليق الأمر بمشيئة الله شائبة دعـوى الاستقلال في السببيّة، ولتخلُّ عنها ساحة النبوّة، وقد ذمّ الله لذلك قوماً إذ قطعوا أمراً ولم يعلَّقوا كما قال في قصّة أصحاب الجنَّة: «إِنَّا بَلَونَاهُم كَما بَلُونَا أُصحَابَ الجنَّة إذ أقسَمُوا لَيصرمُنَّها مُصبحِين \* وَلا يَستَتَنُون»(٢) وقد أدَّب الله سبحانه نبيّه مَنْكِيْلُهُ في كتابه بأن يستثنى في قوله تأديباً بكناية عجيبة إذ قال: «وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَىء إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً \* إِلَّا أَنْ يَشَاء الله (٣).

ومن ذلك ما حكاه الله عن يعقوب للنُّلِلْ حين رجع بنوه من مصر وقد تركوا

<sup>(</sup>۱) الصافّات: ۱۰۱ و ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) القلم: ١٧ و ١٨. (٣) الكهف: ٢٢ و ٢٤.

بنيامين ويهودا بها قال تعالى: «وَ تَولَّىٰ عَنهُم وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابِيَضَّتَ عَينَاهُ مِنَ الحُزنِ فَهُو كَظِيمٌ \* قالُوا تالله تفتؤ تذكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تكُونَ حَرَضاً أو تكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ \* قَالَ إِنَّما أَشكُو بَتِّي وَحُزنِي إِلَى الله وأعلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعَلمُونَ \* (١).

يقول لبنيه إنّ مداومتي على ذكر يوسف شكاية منّي سوء حالي إلى الله ولست بائس من رحمة ربّي أن يرجعه إليَّ من حيث لا يحتسب، وذلك أنّ من أدب الأنبياء مع ربّهم أن يتوجّهوا في جميع أحوالهم إلى ربّهم ويوردوا عامّة حركاتهم وسكناتهم في سبيله، فإنّ الله سبحانه ينصّ على أنّه هداهم إليه صراطاً مستقيماً قال: «أُولئكَ الَّذينَ هَدَى الله»(٢) وقال في خصوص يعقوب: «وَوَهَبنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعقُوبَ كُلاً هَدَينَا»(٣) ثمّ ذكر أنّ اتباع الهوى ضلال عن سبيل الله فقال تعالى: «وَلاَ تَتّبع الهَوى قَيُضِلَّك عَن سَبيل الله عَن سبيل الله فقال تعالى:

فالأنبياء وهم المهديّون بهداية الله لا يتبعون الهوى البتّة فعواطفهم النفسانية وأميالهم الباطنية من شهوة أو غضب أو حبّ أو بغض أو سرور أو حزن ممّا يتعلّق بمظاهر الحياة من مال وبنين ونكاح ومأكل وملبس ومسكن وغير ذلك، كلّ ذلك واقعة في سبيل الله لا يقصدون به إلّا الله جلّت عظمته، فإنّما هما سبيلان مسلوكان سبيل يتبع فيه الحقّ وسبيل يتبع فيه الهوى، وإن شئت قلت: سبيل ذكر الله وسبيل نسيانه.

والأنبياء طلط إذ كانوا مهديّين إلى الله لا يتّبعون الهوى، كانوا على ذكر من ربّهم لا يقصدون بحركة أو سكون غيره تعالى، ولا يقرعون بحاجة من حوائج حياتهم باب غيره من الأسباب بمعنى أنّهم إذا تعلّقوا بسبب لم ينسهم ذلك ربّهم وأنّ الأمر إليه تعالى لا أنّهم ينفون الأسباب نفياً مطلقاً لا يبقى مع ذلك لها وجود في التصوّر مطلقاً؛ فإنّ ذلك ممّا لا مطمع فيه، ولا أنّهم يرون ذوات الأشياء وينفون

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ٩٠.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٨٦\_٢٨

<sup>(</sup>٤) ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٨.

عنها وصف السببية؛ فإنّ في ذلك خروجاً عن صراط الفطرة الإنسانية، بل التعلّق به أن لا يرى لغيره استقلالاً، ويضع كلّ شيء موضعه الذي وضعه الله فيه.

وإذ كان حالهم طَلِمَتِكِنُ ما ذكرنا من تعلَّقهم بالله حقّ التعلَّق تمكَّن سنهم هـذا الأدب الإلهيّ أن يراقبوا مقام ربّهم ويراعوا جانب ربوبيّته فلا يقصدوا شيئاً إلّا لله، ولا يتركوا شيئاً إلّا لله، ولا يتعلّقوا بسبب إلّا وهم متعلّقون برّبهم قبله ومعه وبعده، فهو غايتهم على كلّ حال.

فقوله للظّلِا: «إنّما أشكُو بتّي وَحُزني إلى الله» يريد بـه أنّ ذكري المستمرّ ليوسف وأسفي عليه ليس على حدّ ما يغلو أحدكم إذا أصابته مصيبة ففقد نعمة من نعم الله فيذكرها لمن لا يملك منه نفعاً ولا ضرّاً بجهل منه، وإنّما ذلك شكوى منّي إلى الله فيما دخلني من فقد يوسف، وليس ذلك مسألة منّي في أمر لا يكون فإنّي أعلم من الله ما لا تعلمون.

ومن ذلك ما حكاه الله عن يوسف الصدّيق حين هدّدته امرأة العزيز بالسجن إن لم يفعل ما كانت تأمره به: «قَالَ رَبِّ السِجنُ أُحبُّ إليَّ ممّا يَدعُونَني إليه وإلاّ تَصرف عَنِّي كَيدَهُنَّ أَصْبُ إليهنَّ وَأَكُن مِنَ الجَاهلِين» (١).

يذكر عَلَيْكِ لربّه أنّ أمره يدور عندهن في موقفه ذاك بين السجن وبين إجابتهن إلى ما يسألنه، وأنّه بعلمه الَّذي أكرمه الله به \_ وهو المحكيّ عنه في قوله تعالى: «وَلمّا بَلَغَ أَشدَّهُ آتينَاهُ حُكماً وَعِلماً» (٢) \_ يختار السجن على إجابتهن، غير أنّ الأسباب منضودة على طبق ما يرجونه منه قويّة غالبة، فهي تهدّده بالجهل بمقام ربّه وإيطال ما عنده من العلم بالله، ولا حكم في ذلك إلّا له تعالى كما قال لصاحبيه في السجن: «إن الحُكمُ إلّا لله» (٣) ولذلك تأدّب عليّا ولم يذكر لنفسه حاجة لأنّه حكم بنحو، بل لوّح إلى تهديد الجهل إيّاه بإبطال نعمة العلم الذي أكرمه بها ربّه، وذكر أنّ نجاته من مهلكة الجهل واندفاع كيدهن تتوقّف إلى صرفه تعالى، فسلّم وذكر أنّ نجاته من مهلكة الجهل واندفاع كيدهن تتوقّف إلى صرفه تعالى، فسلّم

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٤٠.

الأمر إليه وسكت.

فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن وهو الصبوة وإلّا فالسجن، فتخلّص من السجن والصبوة جميعاً، ومنه يعلم أنّ مراده من كيدهن هـو الصبوة والسبجن جميعاً، وأمّا قوله عليّه ( ربّ السجن أحبّ إليّ ... الخ» ( ) فإنّما هو تمايل قلبيّ إلى السجن على تقدير تردّد الأمر وكناية عن النفرة والمباغضة للفحشاء، وليس بسؤال منه للسجن كما قال عليّه إ

الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار (٢)

لاكما ربّما يظن أنّه سأل بذلك السجن فقضي له به، والدليل على ما ذكرناه قوله تعالى بعده: «ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعدِ مَا رَأْوُا الآيات لَيَسجُنُنَّهُ حَتَّى حين» لظهور الآية أنّ سجنه كان عن رأي بدا لهم بعد ذلك، وقد كان الله سبحانه صرف عنه قبل ذلك كيدهن بالدعوة إلى أنفسهن والتهديد بالسجن.

ومنه ما حكى الله سبحانه من ثنائه ودعائه عليُّ الإحيث قال: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليهِ أبويه وَقَالَ ادخُلُوا مِصرَ إِن شَاء الله آمنينَ \* وَرَفَعَ أبويهِ عَلَى يُوسُفَ آوى إليهِ أبويه وَقَالَ يَا أبّتِ هَذَا تأويلُ رُوْيَايَ مِن قبلُ قَد جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً العَرش وَخرُّوا لهُ سُجّداً وَقَالَ يَا أبّتِ هَذَا تأويلُ رُوْيَايَ مِن قبلُ قَد جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً وَقَد أحسَنَ بي إِذ أخرَجَني مِن السجِن وَجَاء بِكُمْ مِنَ البَدو مِن بَعد أَن نَنزَغَ الشيطانُ بيني وبين إخوتي إِن رَبّي لَطيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنّهُ هُوَ العَليمُ الحَكيمُ \* رَبّ قَد الشيطانُ بيني وبين إخوتي إِن رَبّي لَطيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنّهُ هُو العَليمُ الحَكيمُ \* رَبّ قَد آتينِي مِن المُلك وَعَلَمتنِي مِن تأويل الأحاديثِ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأرض أَنتَ وَليّى في الدنيًا وَالآخِرَة تُوفَيْنِي مُسلِماً وَالْحِثْنِي بِالصّالِحينَ» (٣).

فليتدبّر الباحث فيما يعطيه الآيات من أدّب النبوّة وليمثّل عنده ما كان عليه يوسف المللة ونفوذ الأمر وما كان عليه أبواه من توقان النفس إلى لقائه، وما كان عليه إخوته من التواضع وهم جميعاً علىٰ ذكر من تاريخ حياته من حين فقدوه إلى حين وجدوه وهو عزيز مستو على عرش العزّة والهيمنة.

 <sup>(</sup>۱) يوسف: ۳۵.
 (۱) البحار: ج ٤٥ ص ٥٠.

<sup>(</sup>۳) یوسف: ۹۹ ـ ۱۰۱.

لم يشق طلط فما بكلام إلا ولربه فيه نصيب أو كل النصيب إلا ما أصدره من الأمر بقوله: «ادخُلُوا مِصرَ إن شَاء الله آمنين» فأمرهم بالدخول وحكم لَهُم بالأمن، ولم يستتم الكلام حتى استثنى فيه بمشيئة الله لئلا يوهم الاستقلال في الحكم دون الله، وهو طلط القائل: «إن الحُكمُ إلا لله».

ثُمَّ شرع في الثناء على ربّه فيما جرى عليه منذ فارقهم إلى أن اجتمع بهم وبدأ في ذلك بقصة رؤياه وتحقّق تأويلها وصدّق فيه أباه لا فيما عبّرها به فقط بل حتى فيما ذكره في آخر كلامه من علم الله وحكمته توغّلاً منه في الثناء على ربّه حيث قال له أبوه: «وكَذَلكَ يَجتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُكَ \_ إلى أن قال \_: إنّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم» (١) وقال له يوسف هاهنا بعد ما صدّقه فيما عبر به رؤياه: «إنّ رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إنّهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ» (١).

ثُمَّ أشار إلى إجمال ما جرى عليه مابين رؤياه وتأويلها فنسبها إلى ربّه ووصفها بالحسن، وهو من الله إحسان، ومن ألطف أدبه توصيفه ما لقي من إخوته من حين ألقوه في غيابة الجبّ إلى أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة. واتّهموه بالسرقة بقوله: «نَزَعَ الشيطانُ بينى وبين إخوتى».

ولم يزل يذكر نِعمَ ربّه ويثني عليه ويقول: ربّي وربّي حتّى غسيه الوله وأخذته جذبة إلهيّة فاشتغل بربّه وتركهم كأنّه لا يعرفهم، وقال: «ربّ قد آتيتني من المُلك وعلّمتني من تأويل الأحاديث» فأثنى على ربّه بحاضر نِعَمه عنده، وهو المُلك والعِلم بتأويل الأحاديث، ثُمّ انتقلت نفسه الشريفة من ذِكر النِعمِ إلى أنّ ربّه الله والعِلم بما أنعم لأنّه فاطر السماوات والأرض، ومخرج كلّ شيء من الذي أنعم عليه بما أنعم لأنّه فاطر السماوات والأرض، ومخرج كلّ شيء من العدم البحت إلى الوجود من غير أن يكون لشيء من الأشياء جدة من نفسه يملك به ضرًّا أو نعمة أو نعمة أو صلاحية أن يدبّر أمر نفسه في دنيا أو آخرة.

وإذ كان فاطر كلَّ شيء فهو وليَّ كلَّ شيء، ولذلك ذكر بعد قوله: «فاطرَ السمَاوات والأرض» أنَّه عبدٌ داخر لا يملك تدبير نفسه في دنيا ولا آخرة بل هو

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٦.

سُن النبيِّ ﷺ اللهُ النبيِّ ﷺ

تحت ولاية الله سبحانه يختار له من الخير ما يشاء ويقيمه أيّ مقام أراد فقال: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة» وعندئذ ذكر ماله من مسألة يحتاج فيها إلى ربّه وهو أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة وهو في حال الإسلام إلى ربّه على حدّ ما منحه الله آباءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قال تعالى: «وَلَقَد اصطّفَينَاهُ في الدُنيا وإنّه في الآخرة لَمِنَ الصّالِحينَ \* إذ قالَ لَهُ ربَّهُ أسلِم \_ وهو الاصطفاء \_ قَالَ أسلَمتُ لِربِّ العَالَمينَ \* وَوَصّىٰ بِهَا إبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعقُوبُ يَا بَنيَّ إنَّ الله اصطَفَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إلاَّ وَأنتُمْ مُسلِمُونَ» (١).

وهو قوله: «توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين» يسأل التوفّي على الإسلام ثُمَّ اللحوق بالصالحين، وهو الذي سأله جدّه إيراهيم عليًا لله بقوله: «رَبِّ هَب لِي حُكماً وألحِقني بالصالحين» (٢) فأجيب إليه كما في الآيات المذكورة آنفاً وهذا آخر ما ذكر الله من حديثه وختم به قصّته، وأنّ إلى ربّك المنتهى، وهذا ممّا في السياقات القرآنية من عجيب اللطف.

ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه عن نبيّه موسى النَّلِة في أوائل نشو ثه بحصر حين وكز القبطيّ فقضى عليه: «قَالَ رَبِّ إنِّي ظَلَمتُ نَفِسي فَاغفِر لِي فَغَفَرَ لَهُ إنّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَحيمُ» (٣) وقوله حين فرّ من مصر فبلغ مدين وسقى لابنتي شعيب ثُمّ تولّى إلى الظلّ فقال: «ربِّ إنِّي لِمَا أُنزَلتَ إلَيَّ مِن خَيرِ فَقيرٍ» (٤).

وقد استعمل طَيَّا في مسألتيه من الأدب بعد الالتجاء بالله والتعلق بربوبيته أن صرّح في دعائه الأوّل بالطلب لأنّه كان متعلّقاً بالمغفرة والله سبحانه يحبّ أن يُستغفر كما قال: «وَاستَغفِرُوا الله إنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ» (٥) وهو الذي دعا إليه نوح ومن بعده من الأنبياء طَهَرًا ولم يصرّح بحاجته بعينه في دعائه الثاني الذي ظاهره بحسب دلالة المقام أنّه كان يريد رفع حوائج الحياة كالغذاء والمسكن مثلاً، بل

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۳۰ ـ ۱۳۲. (۲) الشعراء: ۸۳

<sup>(</sup>٣) القصص: ٦٦. (٤) القصص: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٩.

إِنَّما ذكر الحاجة ثُمَّ سكت، فما للدنيا عندالله من قدر.

واعلم أنّ قوله للطّلا: «ربّ إنّي ظلمتُ نفسي فاغفرلي» يجري في الاعتراف بالظلم وطلب المغفرة مجرى قول آدم وزوجته: «رَبّنا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنَا وَتَرحَمْنَا لَنكُوننَّ مِنَ الخَاسِرين» (١) بمعنى أنّ المراد بالظلم هو ظلمه على نفسه لاقترافه عملاً يخالف مصلحة حياته كما أن الأمر كان على هذا النحو في آدم وزوجته.

فإنّ موسى للظّلِلا إنّما فعل ما فعل قبل أن يبعثه الله بشريعته الناهية عن القتل وإنّما قتل نفساً كافرة غير محترمة، ولا دليل على وجود النهي عن مثل هذا القتل قبل شريعته، وكان الأمر في عصيان آدم وزوجته على هذه الوتيرة فقد ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة قبل أن يشرّع الله شريعة بين النوع الإنساني، فإنّما أسس الله الشرائع كائنة ما كانت بعد هبوطهما من الجنّة إلى الأرض.

ومجرد النهي عن اقتراب الشجرة لا دليل على كونه مولويّاً مستلزماً لتحقّق المعصية المصطلحة بمخالفته، مع أنّ القرائن قائمة على كون النهي المتعلّق بهما إرشادياً كما في آيات سورة طه على ما بيّناه في تفسير قصّة جنّة آدم في الجزء الأوّل من الكتاب.

ومن هنا يظهر أنّ المراد بالمغفرة المسؤولة في دعائه كما في دعائهما المُثَلِّكُ ليست هي إمحاء العقاب الذي يكتبه الله على المجرمين كما في المعاصي المولوية

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣. (٢) مريم: ٥١.

<sup>(</sup>۳) ص: ۸۲ و ۸۳

النبيّ ﷺ

بل إمحاء الآثار السيّئة التي كان يستتبعها الظلم على النفس في مجرى الحياة، فقد كان موسى الثيّلة يخاف أن يفشو أمره ويظهر ما هو ذنب له عندهم، فسأله تعالى أن يستر عليه ويغفره، والمغفرة في عرف القرآن أعمّ من إمحاء العقاب بل هي إمحاء الأثر السّىء كائناً ما كان، ولا ريب أنّ أمر الجميع بيدالله سبحانه.

ونظير هذا من وجه قول نوح للتَّلِا فيما تقدّم من دعائه «وإن لم تخفر لي وترحمني» أي وإن لم تؤدّبني بأدبك، ولم تعصمني بعصمتك ووقايتك وترحمني بذلك أكن من الخاسرين، فافهم ذلك.

ومنه دعاؤه طَيِّلِا أَوِّل ما أَلقي إليه الوحي وبعث بالرسالة إلى قومه على ما حكاه الله، قال تعالى: «قَالَ ربِّ اشرَح لي صدري \* ويَسِّر لي أمري \* وَاحلُل عُقدَة مِن لِسَاني \* يَفقَهُوا قَولي \* وَاجعَل لي وزيراً مِن أهلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشدُد بهِ أَزري \* وَأَشركهُ في أمري \* كي نُسَبِّحَك كَثِيراً \* وَنَذكُرَكَ كَثِيراً \* إنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً » (١).

ينصح الني الما بعث لها من الدعوة الدينية ويذكر لربه \_على ما يفيده الكلام بإعانة من المقام \_إنك كنت بصيراً بحالي أنا وأخي، أنّا منذ نشأنا نحب تسبيحك، وقد حمّلتني الليلة ثقل الرسالة وفي نفسي من الحدّة وفي لساني من العقدة ما أنت أعلم به، وإنّي أخاف أن يكذّبوني إن دعوتهم إليك وبلّغتهم رسالتك؛ فيضيق صدري ولا ينطلق لساني، فاشرح لي صدري، ويسرلي أمري، وهذا رفع التحرّج الذي ذكره الله بقوله: «مَا كَانَ عَلَى النّبِيِّ مِنَ حَرَج فيمًا فَرَضَ الله لَهُ سُنّةَ الله في الذي ذكره الله بقوله: «مَا كَانَ عَلَى النّبِيِّ مِنَ حَرَج فيمًا فَرَضَ الله لَهُ سُنّةَ الله في مني لساناً وهو من أهلي فأشركه في هذا الأمر واجعله وزيراً لي، كي نُسبّحك \_كما كنّا نحبه \_كثيراً ونذكرك عند ملأ الناس بالتعاضد كثيراً؛ فهذا محصّل ما سأله علي الله من أسباب الدعوة والتبليغ. والأدب الذي استعمل فيه أن ذكر غايته وغرضه من أسباب الدعوة والتبليغ. والأدب الذي استعمل فيه أن ذكر غايته وغرضه من أسباب الدعوة والتبليغ. والأدب الذي استعمل فيه أن ذكر غايته وغرضه من أسئلته لئلًا يوهم كلامه أنّه يسأل ما يسأل لنفسه فقال: «كي نُسبّحك كثيراً \*

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٨.

ونذكرك كثيراً» واستشهد على صدقه في دعواه بعلم الله نفسه بإلقاء أنفسهما بين يديه وعرضها عليه فقال: «إنّك كنت بنا بصيراً» وعرض السائل المحتاج نفسه في حاجتها على المسؤول الغنيّ الجواد من أقوى ما يهيّج عاطفة الرحمة لأنّه يفيد إراءة نفس الحاجة فوق ما يفيده ذكر الحاجة باللسان الذي لا يسمتنع عليه أن يكذب.

ومنه ما حكى الله عنه ممّا دعا به على فرعون وملثه إذ قال: «وَقَالَ مُـوسَىٰ رَبَّنا إِنَّكَ آتِيتَ فِرَعُونَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمَوالاً في الحَياة الدُّنيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَن سَبيلِكَ رَبَّنا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالهِم واشدُد عَلَى قُلُوبهِم فَلا يُؤْمنُوا حَتّىٰ يَرَوُا العَذَابَ الأليم \* وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُونَ اللهُ الل

الدعاء لموسى وهارون ولذلك صدّر بكلمة «ربّنا» ويدلّ على ما في الآية التالية: «قال قد أُجيبَت دعو تُكما» دعيا أوّلاً على أموالهم أن يطمس الله عليها تُمّ على أنفسهم أن يشدّ الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم فلا يقبل إيمانهم كما قال تعالى: «يَومَ يَأْتِي بَعضُ آيَاتِ ربّكَ لاَ يَنفَعُ نَفساً إيمانها لَم تَكُن آمَنَت مِن قبلُ أو كَسبَت في إيمانها خيراً» (٢) أي انتقم منهم بتحريم الإيمان عليهم بمفاجأة العذاب كما حرّموه على عبادك بإضلالهم. وهذا أشدّ ما يمكن أن يدعى به على أحد، فإنّه الدعاء بالشقوة الدائمة ولاشىء شرّاً منه بالنسبة إلى إنسان.

والدعاء بالشرّ غير الدعاء بالخير حكماً؛ فإنّ الرحمة الإلهية سبقت غضبه، وقد قال لموسى فيما أوحى إليه: «عَذَابي أُصِيبُ بهِ مَن أَشَاء وَرَحمتِي وَسعَت كُلَّ شَيء» (٢) فسعة الرحمة الإلهية تقضي بكراهية إصابة الشرّ والضرّ لعبد من عباده وإن كان ظالماً، ويشهد بذلك ما يفيض الله سبحانه من نِعَمه عليهم وسترهم بكرمه مره عباده بالحلم والتصبّر عند جهالتهم وخرقهم، اللَّهم إلاّ في إقامة حقّ لازم، أو عند اضطرار في مظلمة إذا كانوا على علم بأنّ مصلحة ملزمة كمصلحة الدين أو

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥٨.

<sup>&</sup>quot;) الأعراف: ١٥٦.

٦٤ شنن النبيّ ﷺ

أهل الدين تقتضى ذلك.

على أنّ جهات الخير والسعادة كلّما كانت أرقّ لطافة وأدقّ رتبة كانت أوقع عند النفوس بالفطرة الّتي فطر الله الناس عليها، بخلاف جهات الشرّ والشقاء؛ فإنّ الإنسان بحسب طبعه يفرّ من الوقوف عليها، ويحتال أن لا يلتفت إلى أصلها فضلاً عن تفاصيل خصوصيّاتها، وهذا المعنى يوجب اختلاف الدعاء ين، أعني الدعاء بالخير والدعاء بالشرّ من حيث الآداب.

فمن أدب الدعاء بالشرّ أن تذكر الأُمور التي بعثت إلى الدعاء بالتكنية وخاصّة في الأُمور الشنيعة الفظيعة بخلاف الدعاء بالخير؛ فإنّ التصريح بعوامل الدعاء فيه هو المطلوب، وقد راعاه للطّلِةِ في دعائه حيث قال: «لِـيُضِلُّوا عن سبيلك» ولم يأت بتفاصيل ما كانت تأتي به آل فرعون من الفظائع.

ومن أدبه الإكثار من الاستغاثة والتضرّع، وقد راعاه فيما يـقول: «ربّـنا» وتكرّره مرّات في دعائه على قصره.

ومن أدبه أن لا يقدم عليه إلا مع العلم بأنّه على مصلحة الحقّ من دين أو أهله من دون أن يجري على ظنّ أو تهمة، وقد كان النَّلِا على علم منه، وقد قال الله فيه: «وَلَقَد أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّها فَكَـذَّبَ وَأَبَـىٰ» (١) وكأنّه لذلك أمره الله سبحانه وأخاه عند ما أخبرهما بالإستجابة بقوله: «فَاستَقِيما وَلا تَتَّبِعَانَ سَـبيلَ الَّـذينَ لاَ يَعَلَمُونَ» والله أعلم.

ومن دعاء موسى ما حكاه الله عنه في قوله: «وَاختَارَ مُوسَىٰ قَـومَهُ سَبِعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلمّا أَخذَتهُمُ الرَجفَة قَالَ رَبِّ لو شئتَ أهلكتَهُم مِـن قَـبلُ وَإِيَّـايَ أَتُهلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُفَهَاء مِنّا إِن هِيَ إِلّا فِتنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهدِي مَن تَشَاء أَتُهلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُفَهَاء مِنّا إِن هِيَ إِلّا فِتنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنا فَاغفِر لَنا وَارحَمنَا وَأَنتَ خَيرُ الغَافِرينَ \* وَاكتُب لَنَا في هَذِهِ الدُّنيا حَسَنَة وَفي الآخِرَة إِنَّا هُدنَا إلَيكَ» (٢).

يبتدىء الدعاء من قوله: «فاغفر لنا... الخ» غير أنّ الموقف لمّا كــان مــوقفاً

<sup>(</sup>١) طه: ٥٦. (٢) الأعراف: ١٥٥ و ١٥٦.

صعباً قد أخذهم الغضب الإلهيّ والبطش الذي لا يقوم له شيء، وما مسألة المغفرة والرحمة من سيّد ساخط قد هتكت حرمته وأهين على سؤدده كمسألة من هو في حال سويّ؛ فلذلك قدّم لليّلاِ ما تسكن به فورة الغضب الإلهيّ حتّى يتخلّص إلى طلب المغفرة والرحمة.

فقال: «ربِّ لَو شِئتَ أهلكتَهُم مِن قبلُ وإيّاي» يريد للنَّلِا حكما تدلّ عليه قرينة المقام \_ ربِّ إنّ نفسي ونفوسهم جميعاً قبض قدرتك وطوع مشيئتك؛ لو شئت أهلكتهم وأنا فيهم قبل اليوم كما أهلكتهم اليوم وأبقيتني؛ فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم واتّهموني بأنّي قتلتهم، وحالهم ما أنت أعلم به؟ وهذا يبطل دعوتي ويحبط عملى.

ثُمَّ عدَّ عَلَيْكِ إِهلاك السبعين إهلاكاً له ولقومه، فذكر أنَّهم سفهاء من قومه لا عبد بفعلهم، فأخذ ربَّه برحمته حيث لم يكن من عادته تعالى أن يبهلك قوماً بفض السفهاء منهم. وليس ذلك إلَّا مورداً من موارد الامتحان العام الذي لا يزال جاعلى الإنسان فيضل به كثير، ويهتدي به كثير، ولم تقابلها إلَّا بالصفح والستر.

وإذ كان بيدك أمر نفسي ونفوسنا تقدر على إهلاكنا متى شئت، وكانت هذه الواقعة غير بدع في مسير امتحانك العام الذي يعقب ضلال قوم وهداية آخرين، ولا ينتهي إلا إلى مشيئتك، فأنت وليّنا الذي يقوم بأمرك ومشيئتك تدبير أمورنا، ولا صنع لنا فيها؛ فاقض فينا بالمغفرة والرحمة، فإنّ من جملة صفاتك أنّك خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا عيشة آمنة من العذاب، وهي التي يستحسنها من أحاط به غمر السخط الالهيّ، وفي الآخرة حسنة بالمغفرة والجنّة.

وهذا ما ساقه عليه في مسألته، وقد أخذتهم الرجفة وشملتهم البلية، فانظر كيف استعمل جميل أدب العبودية واسترحم ربه، ولم يـزل يسـتوهب الرحـمة، ويسكّن بثنائه فورة السخط الإلهيّ حتّى أجيب إلى ما لم يذكره من الحاجة بين ما ذكره، وهو إعادة حياتهم إليهم بعد الإهلاك، وأوحي إليه بما حكاه الله تعالى: «قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بهِ مَن أَشَاءُ وَرَحمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَـيء فَسأكـتُبُها لِـلَّذينَ يَـتَّقُونَ

سُنن النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ﴾

وَيُوتُونَ الزكَاة وَالَّذينَ هُم بآياتِنَا يُؤمنُونَ»(١) فما ظنّك به تعالى بعد ما قال لموسى المثلِلَةِ جواباً لمسألته: «ورحمتي وسِعت كُلَّ شَيء»؟

وقد ذكر تعالى صريح عفوه عن هـؤلاء، وإجـابته إلى مسألة مـوسى للطُّلِا باعادة الحياة إليهم وقد أهلكوا وردّهم إلى الدنيا بقوله: «وَإِذْ قُلتُم يَا مُوسَىٰ لَـن نُومن لَكَ حَتَّىٰ نَرَى الله جَهرَة فأخَذَ تُكُم الصَّاعِقَةُ وأنتُم تَنظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَثنَاكُم مِنْ بَعدِ مَو تكُم لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ»(٢) ويقرب من ذلك ما في سورة النساء.

وقد استعمل للثُّلِةِ من الأدب في كلامه حيث قال: «تُضِلُّ بها من تشــاء» لم يذكر أنّ ذلك من سوء اختيار هؤ لاء الضالّين لينزّ هه تعالى لفظاً كما كان ينزّ هه قلباً فيكون على حدّ قوله تعالى: «يُضلُّ بهِ كَثِيراً وَيَهدِى بهِ كَـثِيراً وَمَــا يُـضِلُّ بــهِ إلَّا الفَاسِقِينَ»(٣) لأنّ المقام كان يصرفه عن التعرّض إلّا لكونه تـعالى وليّاً عـلى الإطلاق ينتهي إليه كلّ التدبير لا غير.

ولم يورد في الذكر أيضاً عمدة ما في نفسه من المسألة وهو أن يحييهم الله سبحانه بعد الإهلاك لأنّ الموقف على ماكان فيه من هول وخطر كان يصرفه عن الاسترسال، وإنّما أشار إليه إشارة بقوله: «ربِّ لو شئت أهلكتهم وإيّاي... الخ».

ومن دعائه المنالط ما دعا به حين رجع إلى قومه من الميقات فوجدهم قد عبدوا العجل من بعده، وقد كان الله سبحانه أخبره بذلك، قــال تــعالى: «وَأَلْقَــي الألوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إلِيهِ قالَ ابنَ أُمَّ إِنَّ القَـومَ اسـتَضعَفُوني وكَـادُوا يَقتُلُونَنِي فَلاَ تُشمِت بِيَ الأُعَداء وَلاَ تَجعَلنِي مَعَ القَوم الظَالِمينَ» (1) فعند ذَلك رقّ له ودعا له ولنفسه ليمتازا بذلك من القـوم الظـالمين: «قَـالَ رَبِّ اغـفِرلي وَلاُخِـي وَأُدخِلنَا في رَحمَتِكَ وَأُنتَ أُرحَمُ الرّاحِمينَ» (٥).

ولم يكن يريد التميّز منهم وأن يدخلهما الله في رحمته إلّا لما كان يـعلم أنّ

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٥ و ٥٦. (١) الاعراف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٥٠. (٣) النقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٥١.

الغضب الإلهي سينال القوم لظلمهم كما ذكره الله بقوله بعد ذلك: «إنَّ الَّذينَ اتَّخذُوا العِجلَ سيَنَالُهُم غَضَبٌ مِن رَبِّهِم وذِلَّةٌ في الحَيَاة الدُنيَا»(١) ويعرف بما تقدَّم وجوه من الأدب في كلامه.

ومن دعاً ثه طَلِيَّلِا \_وهو في معنى الدعاء على قومه إذ قالوا له حين أمرهم بدخول الأرض المقدِّسة: «يَا مُوسَى إنّا لَن نَدخُلَّها أبداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذهَب أنتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلاً إنّا هَاهُنا قَاعِدُونَ»(٢) \_ ما حكاه الله تعالى بقوله: «قَالَ رَبِّ إنِّي لا أملِكُ إلّا نَفسِى وأخى فَافرُق بَينَنَا وَبَينَ القَوم الفَاسِقِينَ»(٣).

وقد أُخذُ عَلَيْلِاً بِالأَدبِ الجميل حيث كنّى عن الإمساك عن أمرهم وتبليغهم أمر ربّهم ثانياً بعد ما جبّهوا أمره الأوّل بأقبح الردّ وأشنع القول بقوله: «ربّ إنّي لا أملك إلّا نفسي وأخيى أي لا يطيعني فيما أمرته إلّا نفسي وأخي أي إنّهم ردّوا عليّ بما لا مطمع فيهم بعده، فها أنا أكفّ عن أمرهم بأمرك وإرشادهم إلى ما فيه صلاح جماعتهم.

وإنّما نسب ملك نفسه وأخيه إلى نفسه لأنّ مراده من الملك بقرينة المقام ملك الطاعة، ولو كان هو الملك التكوينيّ لم ينسبه إلى نفسه إلّا مع بيان أنّ حقيقته لله سبحانه، وإنّما له من الملك ما ملّكه الله إيّاهُ. ولمّا عرض لربّه من نفسه الإمساك واليأس عن إجابتهم إليه أحال الحكم في ذلك فقال: «فَافرُق بَينَنَا وَبَينَ القَوم الفَاسقينَ».

ومن ذلك ما دعا به شعيب عليه على قومه إذ قال: «رَبَّنَا افتَح بَينَنَا وَبَينَ قَومنَا بِالحَقِّ وَأُنتَ خَيرُ الفَاتِحِينَ» (٤).

وهذا استنجاز منه للوعد الإلهيّ بعد ما يئس من نجاح دعوته فيهم، ومسألة للقضاء بينه وبينهم بالحقّ علىٰ ما قال الله تعالى: «وَلكُلِّ أُمَّة رَسـولٌ فَـادَا جَـاء رَسُولُهُم قُضِىَ بَينَهُم بِالقِسطِ وَهُمْ لاَ يُظلَمُون» (٥).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٥.(٤) الأعراف: ٨٩.

<sup>(</sup>۵) يونس: ٤٧.

وإنّما قال «بيننا» لأنّه ضمّ المؤمنين به إلى نفسه، وقد كان الكافرون من قومه هدّدوا إيّاهُ والمؤمنين به جميعاً إذ قالوا: «لَنُخرجنَّكَ يَا شُعَيبُ وَالَّذينَ آمنُوا مَعَكَ مِن قَريَتِنَا أُو لَتَعُودُنَّ في مِلّتِنَا»<sup>(١)</sup> فضمّهم إلى نفسه وهاجر قومه في عملهم وسار بهم إلى ربّه وقال: «ربّنا افتح بيننا... الخ».

وقد استمسك في دعائه باسمه الكريم: «خير الفاتحين» لما مرّ أنَّ التمسّك بالصفة المناسبة لمتن الدعاء تأييد بالغ بمنزلة الإقسام، وهذا بخلاف قول موسى عليَّلاً: «رَبِّ إنِّي لا أملِكُ إلا نَفسِي وَأْخِي فَافرُق بَينَنا وَبَينَ القَوم الفَاسِقين» المنقول آنفاً، لما تقدّم أنّ لفظه عليَّلاً لبس بدعاء حقيقة بل هو كناية عن الإمساك عن الدعوة وإرجاع للأمر إلى الله فلا مقتضى للإقسام بخلاف قول شعيب.

ومن ذلك ما حكاه الله من ثناء داود وسليمان الله قال تعالى: «وَلَقَد آتَينَا دَاوُدَ وَسُلَيمَانَ عِلماً وَقَالا الحَمدُ لله الَّذي فَضَّلْنَا عَلىٰ كَثِير مِن عِبَادهِ المؤمنين» (٢).

وجه الأدب في حمدهما وشكرهما ونسبة ما عندهما من فضيلة العلم إلى الله سبحانه ظاهر؛ فلم يقولا مثل ما حكي عن غيرهما كقول قارون لقومه إذ وعظوه أن لايستكبر في الأرض بماله: «إنّما أُوتِبتُهُ عَلَىٰ عِلم عِندي»(٣) وكما حكى الله عن قوم آخرين: «فَلَكُمّا جَاءتهُم رُسُلُهُم بِالبَيّناتِ فَرحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ العِلمِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَستَهزئون»(٤).

ولا ضير في الحمد على تفضيل الله إيّاهما على كثير من المؤمنين؛ فإنّه من ذكر خصوص النعمة وبيان الواقع، وليس ذلك من التكبّر على عباد الله حتّى يلحق به ذمّ، وقد ذكر الله عن طائفة من المؤمنين سؤال التفضيل ومدحهم على علو طبعهم وسمو همّتهم حيث قال: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا \_ إلى أن قبال \_: وَاجِعلنَا لِلمُتَّقِينَ إِمَاماً» (٥).

<sup>(</sup>١) الأعراف: AA (٢) النمل: ١٥.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٧٤.

ومن ذلك ما حكاه عن سليمان عليه في قصة النملة بقوله: «حَتَّىٰ إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَادِ النَمل قَالَت نَملَةٌ يَا أَيُّهَا النَملُ ادخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحطِمَنَّكُمْ سُليمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَسْعُرُونَ \* فَتَبسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَولها وَقَالَ رَبِّ أُوزعني أَن أَسْكُر نِعمَتكَ الَّتِي أَنعَمتَ عَلَيٌ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعمَلَ صَالِحاً تَرضَاهُ وأدخِلنِي بِرَحمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحين »(١).

ذكرته النماة بما قالته ماله من الملك العظيم الذي شيّدت أركانه بتسخير الريح تجري بأمرد، والجنّ يعملون له ما يشاء، والعلم بمنطق الطير وغيره، غير أنّ هذا الملك لم يقع في ذكره عليّا في صورة أجلى أمنيّة يبلغها الإنسان كما فينا ولم ينسه عبوديّته ومسكنته، بل إنّما وقع في نفسه في صورة نعمة أنعمها عليه ربّه فذكر ربّه ونعمته التي أنعمها عليه وعلى والديه بما خصّهم به، وهو من مثله عليمًا والحال هذا الحال أفضل الأدب مع ربّه.

وقد ذكر نعمة ربّه، وهي وإن كانت كثيرة في حقّه غير أنّ مورد نظره طليًا الله المقام ـ هو الملك العظيم والسلطة القاهرة، ولذلك ذكر العمل الصالح وسأل ربّه أن يوزعه ليعمل صالحاً؛ لأنّ العمل الصالح والسيرة الحسنة هـ والمطلوب ميّن استوى على عرش الملك.

فلذلك كلّه سأل ربّه أوّلاً أن يوزعه على شكر نعمته، وثانياً أن يعمل صالحاً، ولم يرض بسؤال العمل الصالح دون أن قيّده بقوله: «ترضاه» فإنّه عبد لا شغل له بغير ربّه، ولا يريد الصالح من العمل إلّا لأنّ ربّه يرضاه، ثُمَّ تمّم مسألة التوفيق لصلاح العمل بمسألة صلاح الذات فقال: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين».

ومن ذلك ما حكاه الله عن يونس للتَّلِلَا وقد دعا به وهو في بطن الحوت الذي التقمه قال تعالى: «وَذَا النُون إِذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَيهِ فَنَادَىٰ في الظُلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ سُبحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالِمين» (٢).

<sup>(</sup>١) النمل: ١٨ و ١٩. ١ ٢ (٢) الأنبياء: ٨٧

ولم يكن ذلك كلّه إلّا لأن يتمثّل له على خلاف ما كان يسمثّله حاله أنّ الله سبحانه قادر على أن يقبض عليه ويحبسه حيث شاء، وأن يصنع به ما شاء فلا مهرب من الله سبحانه إلّا إليه، ولذلك لقّنه الحال الذي تمثّل له وهو في سجنه من بطن الحوت أن يقرّ لله: بأنّه هو المعبود الذي لا معبود غيره، ولا مهرب عن عبوديّته فقال: «لا إله إلّا أنت» ولم يناده تعالى بالربوبية، وهذا أوحد دعاء من أدعية الأنبياء طَهِيَكُمْ لم يصدر باسم الربّ.

ثُمَّ ذكر ما جرى عليه الحال من تركه قومه إثر عدم إهلاكه تعالى إيّاهم بما أنزل عليهم من العذاب؛ فأثبت الظلم لنفسه ونزّه الله سبحانه عن كلّ ما فيه شائبة الظلم والنقص فقال: «سبحانك إنّى كنت من الظالمين».

ولم يذكر مسألته \_وهي الرجوع إلى مقامه العبوديّ السابق \_عدّاً لنفسه دون

(١) الصافّات: ١٤٣ و ١٤٤.

لياقة الاستعطاء واستحقاق العطاء استغراقاً في الحياء والخـجل، والدليـل عـلى مسألته قوله تعالى بعد الآية السابقة: «فَاسِتَجَبنا لَهُ وَنَجَّينَاهُ مِنَ الغَمَّ»(١).

والدليْل على أنَّ مسألته كانت هي الرجوع إلى سابق مقامه قوله تعالى: «فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاء وهو سقيم \* وَأُنبَتْنَا عَلَيهِ شَجَرةً مِن يَقطِين \* وَأُرسَلْنَاهُ إِلَىٰ ما ثَةِ أَلْفٍ أُو يَزِيدُون \* فَآمَنُوا بِهِ فَمتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين »(٢).

ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيّوب الطّيلة بعد ما أزمنه المرض وهلك عنه ماله وولده حيث قال: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّـهُ أَنَّـي مسَّـنِيَ الضُّـرُّ وَأَنتَ أَرحَـمُ الرَّاحمين» (٣).

وجوه التأدّب فيه ظاهرة ممّا تقدّم بيانه، ولم يذكر للنِّلِا حاجته صريحاً علىٰ حدّ ما تقدّم من أدعية آدم ونوح وموسى ويونس للبَيّلا هضماً لنفسه واستحقاراً لأمره، وأدعية الأنبياء كما تقدّم ويأتي خالية عن التصريح بالحاجة إذا كان ممّا يرجع إلى أمور الدنيا وإن كانوا لا يريدون شيئاً من ذلك اتّباعاً لهوى أنفسهم.

وبوجه آخر ذكره السبب الباعث إلى المسألة كمس الضرّ والصفة الموجودة في المسؤول المطمعة للسائل في المسألة ككونه تعالى أرحم الراحمين، والسكوت عن ذكر نفس الحاجة أبلغ كناية عن أنّ الحاجة لا تحتاج إلى ذكر، فإنّ ذكرها يوهم أنّ الأسباب المذكورة ليست بكافية في إثارة رحمة من هو أرحم الراحمين، بل يحتاج إلى تأييد بالذكر وتفهيم باللفظ.

ومن ذلك ماحكاه عن زكريًا عليُّلا: حيث قال: «ذِكْرُ رَحمَةِ رَبَّك عَبدَهُ زَكريًا \* إذ نَادَىٰ ربَّهُ نِذَاءً خَفيّاً \* قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العظمُ مِنِّي واشتَعَلَ الرَّاسُ شَيباً وَلَم أَكن بِدُعَا تُكَ رَبِّ شَقيّاً \* وإنِّي خِفتُ المَوَالِيَ مِن وَرَاثي وَكَانَت امرأتِي عَاقِراً فَهَب لِي مِن لَدُنكَ وَليَّا \* يَرثُنِي وَيَرثُ مِن آلِ يَعقُوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً \* يَرثُنِي وَيَرثُ مِن آلِ يَعقُوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً \* (٤).

إنّما حتّه على هذا الدعاء ورغّبه في أن يستوهب ولداً من ربّه مــا شــاهده

<sup>(</sup>٤) مريم: ٢ ـ ٦.

سُنن النبيّ ﷺ ﴿

من أمر مريم ابنة عمران في زهدها وعبادتها، وما أكرمها الله سبحانه به من أدب العبوديّة، وخصّها به من كرامة الرزق من عنده على ما يقصّه الله تعالى في سورة آل عمران قال تعالى: «وَكَفَّلَهَا زَكريَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليهَا زِكَريَّا المِحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رَقًا قَالَ يا مَريمُ أُنِّىٰ لَكِ هَذَا قَالَت هُوَ مِن عِندِالله إنّ الله يَرزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَير حِسَابٍ \* هُنَالِكَ دَعَا زِكَريَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَب لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنَّك سَمِيعُ الدُعاء»(١).

فغشيه شوق شديد إلى ولد طيّب صالح يرثه ويعبد ربّه عبادة مرضيّة كما ورثت مريم ابنة عمران وبلغت جهدها في عبادة ربّها ونالت منه الكرامة، غير أنّه وجد نفسه وقد نال منه الشيب وانهدّت منه القوى، وكذلك امرأته وقد كانت عاقرة في سني ولادتها، فأدركته من حسرة الحرمان من نعمة الولد الطيّب الرضي ما الله أعلم به، لكن لم يملك نفسه ممّا هاج فيه من الغيرة الإلهية والاعتزاز بربّه دون أن رجع إلى ربّه وذكر له ما يثور به الرحمة والحنان من حاله أنّه لم يزل عالقاً على باب العبوديّة والمسألة منذ حداثة سنّه حتّى وهن عظمه واشتعل رأسه شيباً، ولم يكن بدعائه شقيّاً، وقد وجده سبحانه سميع الدعاء فليسمع دعاءه وليهب له وارثاً رضيّاً.

والدليل على ما ذكرنا أنّه إنّما سأل ما سأل بما ملك نفسه من هيجان الوجد والحزن ما حكاه الله تعالى عنه بعد ما أوحى إليه بالاستجابة بقوله: «قَالَ رَبُّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَت امرَأْتِي عَاقِراً وَقَد بَلَغتُ مِنَ الكِبَر عِتياً \* قَالَ كَذَلكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَد خَلَقتُكَ مِن قَبلُ وَلَم تَكُ شَيئاً» (٢) فإنّه ظاهر في أنّه عليم لله على الاستجابة صحا عن حاله وأخذ يتعجّب من غرابة المسألة والإجابة حتى سأل ربّه عن ذلك في صورة الاستبعاد وسأل لنفسه عليه آية فأجيب إليها أيضاً.

وكيف كان فالذي استعمله للثُّلِلِ في دعائه من الأدب هو ما ساقه إليه حال الوجد والحزن الذي ملكه، ولذلك قدّم علىٰ دعائه بيان ما بلغ به الحال في سبيل

(۲) مريم: ۸ و ۹.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۷ و ۳۸.

ربه، فقد صرف دهره في سلوك سبيل الإنابة والمسألة حتّى وقف موقفاً يرق له قلب كلّ ناظر رحيم ثُمّ سأل الولد وعلّله بأنّ ربّه سميع الدعاء.

فهذا معنىٰ ما ذكره مقدّمة لمسألته لا أنّه كان يمتنّ بطول عبوديّته على ربّه \_ حاشا مقام النبوّة \_ فمعنى قوله علىٰ ما في سورة آل عمران: «ربّ هَب لي من لَدُنكَ ذرّيَّة طيِّبةً إنّك سميعُ الدعاء» أنّي أسألك ما أسألك لا لأنّ لطول عبوديّتي \_ وهو دعاؤه المديد \_ قدراً عندك أو فيه منّة عليك بل لاّنّي أسألك وقد وجدتك سميعاً لدعاء عبادك ومجيباً لدعوة السائلين المضطرّين، وقد اضطرّني خوف الموالى من ورائى، والحثّ الشديد لذرّيّة طيّبة تعبدك أن أسالك.

وقد تقدّم أنّ من الأدب الذي استعمله في دعائه أن ألحق تسخوّف الموالي قوله: «واجعله ربّ رضيّاً» والرضيّ وإن كان طبعه يدلّ بهيئته على ثبوت الرضا لموصوفه، والرضا يشمل بإطلاقه رضا الله ورضا زكريّا ورضا يحيى، لكنّه قوله في آية آل عمران: «ذرّيّة طيّبة» يدلّ على أنّ المراد بكونه رضيّاً كونه مرضيّاً عند زكريّا؛ لأنّ الذرّيّة إنّما تكون طيّبة لصاحبها لا غير.

ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المسيح حين سأل المائدة بقوله: «قَـالَ عِيسَى بنُ مَرَيَم اللَّهُمَّ رَبَّنا أنزل عَلَينَا مَائدةً مِنَ السَمَاء تكُـونُ لَـنَا عِـيداً لأُوَّلنَـا وآخِرنَا وَآيَةً مِنكَ وَارزُقنا وَأنتَ خَيرُ الرَازقين»(١).

القصة المذكورة في كلامه تعالى في سؤال الحواريّين عيسى عليّه نزول مائدة من السماء عليهم تدلّ بسياقه أنّ هذه المسألة كانت من الأسئلة الشاقة على عيسى الميّلة، لأنّ ما حكي عنهم من قولهم له: «يَا عِيسَى بن مرَيَمَ هَل يَستطِيعُ رَبُّك أن يُنزِّل عَلَينَا مَائدةً مِنَ السّمَاء»(٢) كان أوّلاً مشتملاً بظاهره على الاستفهام عن قدرة الله سبحانه، ولا يوافق ذلك أدب العبوديّة وإن كان حاق مرادهم السؤال عن المصلحة دون أصل القدرة فإنّ حزازة اللفظ على حالها.

وكان ثانياً متضمّناً لاقتراح آية جديدة مع أنّ آياته عليُّا الباهرة كانت قـ د

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٤.

أحاطت بهم من كل جهة، فكانت نفسه الشريفة آية، وتكلمه في المهد آية، وإحياؤه الموتى، وخلقه الطير، وإبراؤه الأكمه والأبرص، وإخباره عن المغيّبات، وعلمه بالتوراة والإنجيل والكتاب والحكمة آيات إلهيّة لا تدع لشاك شكاً ولا لمرتاب ريباً، فاختيارهم آية لأنفسهم وسؤالهم إيّاه كان بظاهره كالعبث بآيات الله واللعب بجانبه، ولذلك وبّخهم بقوله: «اتقوا الله إن كُنْتُم مؤمنين».

لكنّهم أصرّوا علىٰ ذلك ووجّهوا مسألتهم بقولهم: «نُريدُ أَن نَأْكُلَ مِنهَا وَتَطمئنَّ قُلُوبُنَا وَنَعلَمَ أَن قَد صَدَقْتَنَا وَنكُونَ عَلَيهَا مِنَ الشّاهِدِين»(١) وألجأوه إلى السؤال فسأل.

أصلح للنَّالِخ بأدبه الموهوب من جانب الله سبحانه ما اقترحوه من السؤال بما يصلح به أن يقدّم إلى حضرة العزّة والكبرياء، فعنونه أوّلاً بعنوان أن يكون عيداً لهم يختصّون هو وأمّته به فإنّها آية اقتراحية عديمة النظير بين آيات الأنبياء علمَيّلِكُ عيث كانت آياتهم إنّما تنزل لإتمام الحجّة أو لحاجة الأمّة إلى نزولها، وهذه الآية لم تكن على شيء من هاتين الصفتين.

ثُمَّ أجمل ثانياً ما فصّله الحواريّون من فوائد نزولها من اطمئنان قلوبهم بها وعلمهم بصدقه طليّلًا وشهادتهم عليها، في قوله: «وآية منك».

ثُمَّ ذكر ثالثاً ما ذكروه من عرض الأكل وأخّره وإن كانوا قدّموه في قولهم: «نُريدُ أن نأكلَ منها... الخ» وألبسه لباساً آخر أوفق بأدب الحضور فقال: «وارزقنا» ثُمَّ ذيّله بقوله: «وأنت خير الرازقين» ليكون تأييداً للسؤال بوجه، وثناءً له تعالى من وجه آخر.

وقد صدَّر مسألته بندائه تعالى: «اللَّهمَّ ربِّنا» فزاد على ما يوجد فسي سائر أدعية الأنبياء طَهُمَّلِمُ من قولهم «ربّ» أو «ربّنا» لأنَّ الموقف صعب كما تقدَّم بيانه. ومنه مشافهته عَلَمُلِلُ ربّه المحكية بقوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى بن مَريَمَ

ومنه مشافهته عليه ربه المحكية بقوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى بن مَريَمَ أَنْ تُلُونُ لِي أَن أَنْ وَلَا لَهُ عَلَاكُ مَا يَكُونُ لِي أَن

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٣.

أَقُولَ مَا لَيسَ لِنِي بِحقِّ إِن كُنتُ قُلتُهُ فَقَد عَلِمتَه تَعلَمُ مَا في نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنَتَ عَلَامُ الغُيُوبِ \* مَا قُلتُ لَهُم إِلاّ مَا أَمَر تَنِي بِهِ أَن اعبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهِم شَهيداً مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوقَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَقيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهيدً \* إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ وَإِن تَنغفِر لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ العَرِيزُ الحَكِيمُ \* (١).

تأدّب المسلالة في كلامه أوّلاً بأن صدّره بتنزيهه تعالى عمّا لا يليق بقدس ساحته كما جرى عليه كلامه تعالى قال: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحمَنُ وَلَداً سُبِحَانَه»(٢).

وثانياً بأن أخذ نفسه أدون وأخفض من أن يتوهم في حقّه أن يقول مثل هذا القول حتّى يحتاج إلى أن ينفيه، ولذلك لم ينقل من أوّل مقالته إلى آخرها: «ماقلت» أو «مافعلت» وإنّما نفى ذلك مرّة بعد مرّة على طريق الكناية وتحت الستر فقال: «ما يكونُ لِي أن أقولَ ما ليسَ لِي بحقّ» فنفاه بنفي سببه أي لم يكن لي حقّ في ذلك حتّى يسعني أن أتفوّه بمثل ذاك القول العظيم، ثُمّ قال: «إن كنتُ قُلتُه فقد علمتَه... الخ» فنفاه بنفي لازمه، أي إن كنتُ قلتُه كان لازم ذلك أن تعلمه لأنّ علمك أحاط بي وبجميع الغيوب.

ثُمَّ قال: «مَا قلتُ لهُم إِلَّا ما أمرتني به أن اعبُدوا الله ربِّي وربِّكم» فنفاه بإيراد ما يناقضه مورده على طريق الحصر بـ«ما» وإلّا أي إنّي قلت لهم قولاً ولكنّه هو الّذي أمرتني به وهو أن اعبدوا الله ربّي وربّكم، وكيف يمكن أن أقول لهم مع ذلك أن اتّخذوني وأمّى إلهين من دون الله؟

ثُمَّ قال: «وكنتُ عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم فلمّا توفّيتني كنتَ أنت الرقيبَ عليهم» وهو نفي منه عليّه لذلك كالمتمّم لقوله: «ما قلتُ لهم إلّا ما أمر تني به... الخ» وذلك لأنّ معناه: ما قلتُ لهم شيئاً ممّا ينسب إليّ والذي قلتُ لهم إنّما قلته عن أمر منك، وهو «أن اعبُدوا الله ربّي وربّكم» ولم يتوجّه إليّ أمر فيما سوى ذلك، ولامساس بهم إلّا الشهادة والرقوب لأعمالهم ما دمت، فلمّا توفّيتني انقطعت

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٦.

عنهم، وكنت أنت الرقيب عليهم بشهادتك الدائم العامّ قـبل أن تـوفّيتني وبـعده وعليهم وعلى كلّ شيء غيرهم.

وإذ قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجّه له عليه أن ينفي ذلك القول عن نفسه بوجه آخر متمّم للوجوه التي ذكرها، وبه يحصل تمام النفي فقال: «إن تُعذّبهم فإنهم عبادك... الخ» يقول على ما يؤيّده السياق وإذا كان الأمر على ما ذكرت فأنا بمعزل منهم وهم بمعزل مني، فأنت وعبادك هؤلاء، إن تُعذّبهم فإنهم عبادك، وللسيّد الربّ أن يعذّب عبيده بمخالفتهم وإشراكهم به وهم مستحقّون للعذاب، وإن تغفر لهم فلا عتب عليك لأنّك عزيز غير مغلوب وحكيم لا يفعل الفعل السفهيّ اللغو، وإنّما يفعل ما هو الأصلح.

وبما بيّنًا يظهر وجوه لطيفة من أدب العبوديّة في كلامه لليُّلاِ، ولم يورد جملة في كلامه إلاّ وقد مزجها بأحسن الثناء بأبلغ بيان وأصدق لسان.

ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن نبيه محمَّد عَيَكِيَّالُهُ، وقد ألحق به في ذلك المؤمنين من أمّته فقال تعالى: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إليهِ مِن رَبِّهِ وَالمؤمنُونَ كُلُّ آمَنَ بِالله وَمَلائكتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ لاَ نُفرَّقُ بَينَ آحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعنَا وَأَطَعنَا غُفرانَكَ رَبَّنا وَإليكَ المصِيرُ \* لاَ يُكلِّفُ الله نفساً إلا وسعها لها مَا كسَبَت وعليها مَا كَتَسَبَت رَبَّنا لاَ تُواخِذنَا إن نَسِينَا أو أخطأنَا رَبَّنا وَلاَ تَحمِل عَلَينَا إصراً كما حَملتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنَا رَبَّنا وَلاَ تُحمِّلنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعفُ عَنَّا وَاغفِرلَنَا وَارحمنَا أنتَ مَولانَا فَانصُرنَا عَلَى القَوم الكَافِرين» (١٠).

كلامه تعالى -كما ترى - يحكي إيمان النبيّ عَلَيْ الله القرآن الكريم فيما اشتمل عليه من أصول المعارف، وفيما اشتمل عليه من الأحكام الإلهية جميعاً، ثُمّ يلحق به عَلَيْ المؤمنين من أمّته دون المعاصرين الحاضرين عنده عَلَيْ الله منهم فحسب، بل المؤمنين من جميع الأمّة على ما هو ظاهر السياق.

ولازم ذلك أن يكون ما ذكر فيه من إقرار أو ثناء أو دعاء بالنسبة إلى بعضهم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٥ و ٢٨٦.

محكيّاً عن لسان حالهم، وإن أمكن أن يكون ذلك ممّا قاله آخرون بلسان قائلهم، أو يكون النبيّ عَيَالِمًا هو القائل ذلك مشافهاً ربّه عن نفسه الشريفة وعن المؤمنين، لأنّهم بإيمانهم من فروع شجرة نفسه الطيّبة المباركة.

والآيتان تشتملان على ما هو كالمقايسة والموازنة بين أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمّة من حيث تلقيهم ما أنزل إليهم في كتاب الله، وإن شئت قلت: من حيث تأدّبهم بأدب العبوديّة تجاه الكتاب النازل إليهم؛ فإنّه ظاهر ما أثنى الله سبحانه على هؤلاء وخفّف الله عنهم في الآيتين بعين ما وبّخ أولئك عليه وعيّرهم به في الآيات السابقة من سورة البقرة، فقد ذمّ أهل الكتاب بالتفريق بين ملائكة الله فأبغضوا جبريل وأحبّوا غيره، وبين كتب الله المنزلة فكفروا بالقرآن وآمنوا بغيره، وبين رسل الله فآمنوا بموسى أو به وبعيسى وكفروا بمحمّد عَلَيْوَالله وعليهم، وبين أحكامه فآمنوا ببعض ما في كتاب الله وكفروا ببعض، والمؤمنون من هذه الأمّة أمنوا «بالله وملائكته وكُتبه ورسله لا نُفرّق بين أحد من رُسله».

فقد تأدّبوا مع ربّهم بالتسليم لما أحقّه الله من المعارف الملقاة إليهم، ثُمّ تأدّبوا بالتلبية لما ندب الله إليه من أحكامه إذ قالوا: «سمعنا وأطعنا» لا كقول السهود: «سَمِعنَا وَعصَينا» (١) ثُمّ تأدّبوا فعدّوا أنفسهم عباداً مملوكين لربّهم لا يملكون منه شيئاً ولا يمتنّون عليه بإيمانهم وطاعتهم فقالوا: «غُفرَانَكَ رَبّنَا» لاكما قالت اليهود: «يَغفِر لَنَا» وقالت: «إنَّ الله فَقيرٌ وَنَحنُ أغنِيَاء» (٢) وقالت: «لَن تَمَسَّنَا النَارُ إلاّ أيَّاماً مَعدُودَة» (٣) إلى غير ذلك من هفواتهم.

ثُمّ قال الله سبحانه: «لا يُكلّفُ الله نفساً إلّا وُسعَها لَها مَا كَسَبت وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبت» فإنّ التكليف الإلهيّ يتبع بحسب طبعه الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن المعلوم أنّ الفطرة التي هي نوع الخلقة لا تدعو إلّا إلى ما جهّزت به، وفي ذلك سعادة الحياة البيّة.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۸۱.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩٣.(٣) البقرة: ٨٠.

٨٧ سُنن النبيّ ﷺ

نعم لو كان الأمر على ضرب من الأهميّة القاضية بزيادة الاهتمام به أو خرج العبد المأمور عن حكم الفطرة وزيّ العبودية جاز بحكم آخر من قبل الفطرة أن يوجّه المولى أو كلّ من بيده الأمر إليه من الحكم ما هو خارج عن سعته المعتادة، كأن يأمره بالاحتياط بمجرّد الشكّ، واجتناب النسيان والخطأ إذا اشتدّ الاهتمام بالأمر، نظير وجوب الاحتياط في الدماء والفروج والأموال في الشرع الإسلاميّ، أو يحمل عليه الكلفة ويزيد في التضييق عليه كلما زاد في اللجاج وألح في المسألة، كما أخبر الله بنظائر ذلك في بني إسرائيل.

وكيف كان فقوله: «لا يكلّفُ الله نفساً» إمّا ذيل كلام النبيّ عَلَيْمُولُهُ وإنّما قالوه تقدمة لقولهم: «ربّنا لا تؤاخذنا... الخ» ليجري مجرى الثناء عليه تعالى ودفعاً لما يتوهم أنّ الله سبحانه يؤاخذ بما فوق الطاقة ويكلّف بالحرجيّ من الحكم، فيندفع بأنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها وأنّ الذي سألوه بقولهم: «ربّنا لا تؤاخذنا... الخ» إنّما هو الأحكام بعناوين ثانوية ناشئة من قبل الحكم أو من قبل المكلّفين بالعناد لا من قبله تعالى.

وإمّا كلام له تعالى موضوع بين فقرتين من دعائهم المحكيّ في كلامه أعني قولهم: «غُفرانك ربّنا... الغ» وقولهم: «ربّنا لا تؤاخذنا... الغ» ليفيد ما مرّ من الفائدة ويكون تأديباً وتعليماً لهم منه تعالىٰ فيكون جارياً مجرى كلامهم لانهم مؤمنون بما أنزل الله، وهو منه، وعلى أيّ حال فهو ممّا يعتمد عليه كلامهم ويتّكىء عليه دعاؤهم.

ثُمَّ ذكر بقية دعائهم وإن شتت فقل: طائفة أخرى من مسائلهم: «ربّنا لا لا تؤاخذنا... النع» «ربّنا ولا تحمل علينا إصراً... النع» «ربّنا ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعف عنّا» وكأن مرادهم به العفو عمّا صدر منهم من النسيان والخطأ وسائر موجبات الحرج «واغفر لنا وارحمنا» في سائر ذنوبنا وخطيئاتنا، ولا يلزم من ذكر المغفرة هاهنا التكرار بالنظر إلى قولهم سابقاً: «غفرانك ربّنا» لأنّها كلمة حكيت عنهم لفائدة قياس حالهم وأدبهم مع ربّهم إلى أهل الكتاب في معاملتهم مع

ربّهم وبالنسبة إلى كتابهم المنزل إليهم؛ على أنّ مقام الدعاء لا يمانع التكرار كسائر المقامات.

واشتمال هذا الدعاء على أدب العبوديّة في التمسّك بذيل الربوبية مرّة بعد مرّة والاعتراف بالمملوكية والولاية، والوقوف موقف الذلّة ومسكنة العبوديّة قبال ربّ العزّة ممّا لايحتاج إلى بيان.

وفي القرآن الكريم تأديبات إلهية وتعليمات عالية للنبيّ عَلَيْلِيلَهُ بأقسام من الثناء يثني بها على ربّه أو المسألة التي يسأله بها كما في قوله تعالى: «قُلِ اللَّهمَّ مَالِكَ المُلكِ تُوتي المُلكَ مَن تَشَاء» إلى آخر الآيتين (١) وقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السّمَاواتِ وَالأرْض عَالِمَ الغَيبِ وَالشّهادة أنت تَحكُمُ بَينَ عِبَادِك» (٢) وقوله تعالى: «قُل إنّ تعالى: «قُل إنّ تعالى: «قُل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفىٰ» (٣) وقوله تعالى: «وَقُل رَبِّ زِدني صَلاتي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لله ... الخ» (١) وقوله تعالى: «وَقُل رَبِّ زِدني عِلماً» (٥) وقوله: «وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشّياطِين... الخ» (١) إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة جدّاً.

ويجمعها جميعاً أنّها تشتمل على أدب بارع أدّب الله به رسوله عَلَيْمُوللهُ وندب هو إليه أُمّته.

٧\_رعايتهم الأدب عن ربّهم فيما حاوروا قومهم، وهذا أيضاً باب واسع وهو ملحق بالأدب في الثناء على الله سبحانه، وهو من جهة أخرى من أبواب التبليغ العمليّ الذي لا يقصر أو يزيد أثراً على التبليغ القوليّ.

وفي القرآن من ذلك شيء كثير؛ قال تعالى في محاورة جسرت بسين نسوح وقومه: «قَالُوا يَا نُوحُ قَد جَادَلتَنَا فَأكثرَتَ جِدَالنَا فَائْتِنَا بِمَا تَسعِدُنَا إِن كُسنتَ مِنَ الصّادِقينَ \* قَالَ إِنَّمَا يَأْتيكُم بِهِ الله إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعجزينَ \* وَلا يَنفَعُكُم نُصِحي

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٦ و ٢٧. (٢) الزمر: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٥٩. (٤) الأنعام: ١٦٢ و ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٤. (٦) المؤمنون: ٩٧.

سُنن النبيّ ﷺ ﴿

إن أردتُ أن أنصَحَ لكُم إن كَانَ الله يُريْدُ أن يُغويَكُم هُوَ رَبُّكُم وَإلَيهِ تُرجَعونَ» (١) ينفي عليه عن نفسه ما نسبوا إليه من إتيان الآية ليعجزوه به، وينسبه إلى ربّه ويبالغ في الأدب بقوله: «إن شاء» ثُمّ بقوله: «وما أنتم بمُعجزين» أي لله، ولذلك نسبه إليه تعالى بلفظ «الله» دون لفظ «ربّي» لأنّ الله هو الذي ينتهي إليه كلّ جمال وجلال، ولم يكتف بنفي القدرة على إتيان الآية عن نفسه وإثباته حتّى ثنّاه بنفي نفع نصحه لهم إن لم يرد الله أن ينتفعوا به، فأكمل بذلك نفي القدرة عن نفسه وإثباته لربّه، وعلّل ذلك بقوله: «هو ربّكم وإليه تُرجَعون».

فهذه محاورة غاصّة بالأدب الجميل في جنب الله سبحانه حاور بها نوح عليًا الطغاة من قومه محاجّاً لهم، وهو أوّل نبيّ من الأنبياء علمي في الدعوة إلى التوحيد، وانتهض على الوثنية على ما يذكره القرآن الشريف.

وهذا أوسع هذه الأبواب مسرحاً لنظر الباحث في أدب الأنبياء طلمَيَلِا يعثر على لطائف من سيرتهم المملوءة أدباً وكمالاً؛ فإن جميع أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مبنية على أساس المراقبة والحضور العبودي، وإن كانت صورتها صورة عمل من غاب عن ربّه وغاب عنه ربّه سبحانه، قال تعالى: «وَمَن عِندَهُ لاَ يَستَكِيرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلاَ يَستَحسِرُونَ \* يُسبِّحُونَ اللّيلَ وَالنّهارَ لاَ يَفتُرُونَ» (٢).

وقد حكى الله تعالى في كلامه محاورات كثيرة عن هود وصالح وإسراهميم وموسى وشعيب ويوسف وسليمان وعيسى ومحمَّد عَلَيْكِاللهُ وغيرهم من الأنبياء علم على على حالات لهم مختلفة كالشدة والرخاء والحرب والسلم والإعلان والإسرار والتبشير والإنذار وغير ذلك.

تدبّر في قوله تعالى: «فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَومِهِ غَضبَانَ أَسِفاً قَالَ يَا قَـوم أَلَـم يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعداً حَسَناً أَفطَالَ عَليكُمُ العَهد أم أردتُم أن يَحِلَّ عَليكُم غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخلفتُم مَوعدِي»(٣) يذكر موسى النَّالِا إذ رجع إلى قومه وقد امتلأ غـيظاً

<sup>(</sup>١) هود: ٣٦ ـ ٣٤. (٢) الأنبياء: ١٩ و ٢٠.

<sup>(</sup>٣) طه: ٦٨.

وحنقاً لا يصرفه ذلك عن رعاية الأدب في ذكر ربّه.

وقوله تعالى: «وَرَاوَدَتهُ الّتي هُوَ في بَيتِهَا عَن نَفسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبوابُ وَقَالَت هَيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله إِنّهُ رَبِّي أُحسَنَ مَعْوَايَ إِنّهُ لاَ يُفلحُ الظَّالِمُونَ» (١) وقوله تعالى: «قَالُوا تَاللهُ لَقَد آثَرِكَ الله عَلَينَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئينَ \* قَالَ لاَ تَثريبَ عَلَيكُمُ اليَومَ يَغفِرُ اللهُ لَكُم وَهُوَ أُرحَمُ الرَّاحِمينَ» (٢) يذكر يوسف في خلاء المراودة الذي يملك من اللهُ لَكُم وَهُوَ أُرحَمُ الرَّاحِمينَ» (٢) يذكر يوسف في خلاء المراودة الذي يملك من الإنسان كل عقل، ويبطل عنده كل حزم لا يشغله ذلك عن التقوى ثُمّ عن رعاية الأدب في ذكر ربّه ومع غيره.

وقوله تعالى: «فَلَمَّا رَآهُ مستَقَرَّا عِندَهُ قَالَ هذا مِن فَضلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْسَكُرُ أَم أَكُورُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشكُر لنفسه ومن كفر فإن ربّي غني كريم» (٣) وهذا سليمان الثيلا وقد أوتي من عظيم الملك ونافذ الأمر وعجيب القدرة أن أمر بإحضار عرش ملكة سبأ من سبأ إلى فلسطين فأحضر في أقل من طرفة عين فلم يأخذه كبر النفس وخيلاؤها، ولم ينس ربّه، ولم يمكث دون أن أثنى على ربّه في ملائه بأحسن الثناء.

وليقس ذلك إلى ما ذكره الله من قصّة نمرود مع إيراهيم عليُلِة إذ قال: «أَلَم تَرَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

أو إلى ما ذكره فرعون مصر إذ قال كما حكاه الله: «يَا قَوم آليسَ لِي مُلكُ مِصرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجري مِن تَحتِي أَفَلاَ تُبصِرُونَ \* أَم أَنا خَيرٌ مِنَ هَذاَ الَّذِي هُوَ مَهينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبينُ \* فَلَولاَ الْقِيَ عَليهِ أَسورَةٌ مِن ذَهبْ» (٥) يباهي بملك مصر وأنهاره ومقدار من الذهب كان يملكه هو وملأه ولا يلبث دون أن يقول كما حكى الله: «أنا

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۳. (۲) يوسف: ۹۱ و ۹۲.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٤٠. (٤) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥١ ـ ٥٣.

رَبُّكُمْ الأَعلَىٰ»(١) وهو الذي كانت تستذلّه آيات موسى يوماً بعد يوم من طوفان وجراد وقمّل وضفادع وغير ذلك.

وقوله تعالى: «إذهُمَا في الغَار إذ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لاَ تَحزَن إنَّ الله مَعنا» (٢) وقوله: «وَإِذ أُسرَّ النَبِيُّ إِلَىٰ بَعض أَزوَاجِهِ حَدِيثاً \_إلى أَن قال: \_ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت وقوله: «وَإِذ أُسرَّ النَبِيُّ إِلَىٰ بَعض أَزوَاجِهِ حَدِيثاً \_إلى أَن قال: \_ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت مَن أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعليمُ الخبير» (٣) فلم يهزهزه عَيْبِيُّولُهُ شدّة الأمر والهول والفزع في يوم الخوف أن يذكر أن ربّه معه ولم تنجذب نفسه الشريفة إلى ماكان يهدده من الأمر، وكذا ما أسرّ به إلى بعض أزواجه في الخلوة في اشتماله علىٰ رعاية الأدب في ذكر ربّه.

وعلى وتيرة هذه النماذج المنقولة تجري سائر ما وقع في قصصهم اللَّهِ في القرآن الكريم من الأدب الرائع والسنن الشريفة، ولولا أنّ الكلام قد طال بنا في هذه الأبحاث لاستقصينا قصصهم وأشبعنا فيها البحث.

٨ ـ أدب الأنبياء المنظرة مع الناس في معاشرتهم ومحاورتهم، مظاهر هـذا القسم هي الاحتجاجات المنقولة عنهم في القرآن مع الكفّار، والمحاورات التـي حاوروا بها المؤمنين منهم، ثُمّ شىء يسير من سيرتهم المنقولة.

أمّا الأدب في القول فإنّك لا تجد فيما حكي من شذرات أقوالهم مع العتاة والجهلة أن يخاطبوهم بشيء ممّا يسوؤهم أو شتم أو إهانة أو إزراء، وقد نال منهم المخالفون بالشتم والطعن والاستهزاء والسخريّة كلّ منال فلم يجيبوهم إلّا بأحسن القول وأنصح الوعظ معرضين عنهم بسلام «وَإِذَا خَاطَبهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً» (٤).

قال تعالى: «فَقَالَ المَلاُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَومهِ \_ يعني قوم نوح \_ مَا نَرَاكَ إلاّ بَشَراً مِثلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إلاّ الَّذينَ هُم أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَأْي وَمَا نَرَى لكُم علينا مِن فَضل بَل نَظُنُّكُمْ كَاذِبينَ \* قَالَ يَا قَوم أَرَأَيتُم إِن كُنتُ عَلَى بيُّنَةٍ مِنَ رَبَّي وآتانِي

<sup>(</sup>١) النازعات: ٢٤.(١) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٦٣.

رَحمة مِن عِندهِ فَعُمِّيتَ عَليكُمْ أَنلزمُكُمُوهَا وَأَنتُم لَهَا كَارهُونَ»(١).

وقال تعالى حكاية عن عاد قوم هود: «إن نَقُولُ إِلَّا اعترَاكَ بَعض آلِهَتِنَا بسُوء قَالَ إِنِّي أَشَهِدُ الله وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَريء مِمَّا تُشركُونَ \* من دونـه...»(٢) يسريدون باعتراء بعض آلهتهم إيّاهُ بسوء ابتلائه المِثْلِةِ بمثل جنون أو سفاهة ونحو ذلك.

وقال تعالى حكاية عن آزر: «قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبرَاهِيمُ لَئن لَم تَنتَهِ لأَرجُمَنَّكَ وَاهجُرني مَلِيَّا \* قَالَ سَلاَمٌ عَلَيكَ سَأْستَغفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّـهُ كَـانَ بِـيَ حَفتًا »(٣).

وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب المُثَلِّةِ: «قَالَ المَلاُّ الَّذِين كَفُروا مِن قَومهِ إِنَّا لَنَوْاكَ في سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكَاذِبين \* قَالَ يَا قَوم لَيسَ بِيَ سَفَاهَة وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ العَالَمينَ \* أُبلِّغُكُمْ رسَالاَت رَبِّي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ أُمِين »(٤).

وقال تعالى: «قَالَ فرعون وما ربّ العالمين \* قَالَ رَبُّ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَمَا بَينَهُمَا \_إلى أَن قال: \_قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرسلَ إليكُمْ لَمجَنُونٌ \* قَالَ رَبُّ المَسْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَمَا بَينَهُمَا إِن كُنتُم تَعقِلُونَ»(٥).

وقال تعالى حكاية عن قوم مريم: «قَالُوا يَا مَريَمُ لَقَد جَنْتِ شَيئاً فَريّاً يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوك امر عَ سَو عَ وَمَا كَانَت أَمُّكِ بَغِيّاً \* فَأْشَارَت إلَيهِ قَالُوا كَيفَ نُكلِّمُ مَن كَانَ في المَهدِ صَبيّاً \* قَالَ إِنِّي عَبدُالله آتَانِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً... الخ»(٦).

وقال تعالى يسلّي نبيّه عَلَيْ اللهُ فيما رموه به من الكهانة والجنون والشعر: «فَذَكِّر فَمَا أَنتَ بنِعمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلاَ مَجنُون \* أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيبَ المَنُون \* قُل تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ المُترَبِّصِينَ »(٧).

وقال: «وَقَالَ الظَالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسحُوراً \* أُنظرُ كَيفَ ضَرَبُوا لَكَ

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۷ و ۲۸. (۲) هود: ۵۵ و ۵۵.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٤٦ و ٤٧. (٤) الأعراف: ٦٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢٤ ـ ٢٨. (٦) مريم: ٢٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) الطور: ٢٩ ـ ٣١.

الأمتَالَ فَضلُّوا فَلاَ يَستَطِيعُونَ سَبيلاً»(١).

إلى غير ذلك من أنواع الشتم والرمي والإهانة التي حكي عنهم في القرآن، ولم ينقل عن الأنبياء طلمَيَا أن يقابلوهم بخشونة أو بـذاء بـل بـالقول الصـواب والمنطق الحسن اللين إتباعاً للتعليم الإلهي الذي لقنهم خير القول وجميل الأدب؛ قال تعالى خطاباً لموسى وهارون طلمَيَ الله «اذهبا إلى فرعَونَ إنّهُ طَغَىٰ \* وَقُولاً لَهُ قَولاً ليننا لَعَلَم تُنتَذَكّر أو يَخشَىٰ «(٢) وقال لنبيّه عَيَا الله المعرضَنَّ عَنهُمُ ابتِغاء رحمةٍ مِن رَبِّك تَرجُوهَا فَقُل لَهُمْ قُولاً مَيسُوراً »(٣).

ومن أدبهم في المحاورة والخطاب أنهم كانوا ينزّلون أنفسهم منزلة الناس فيكلّمون كلّ طبقة من طبقاتهم على قدر منزلته من الفهم، وهذا ظاهر بالتدبّر فيما حكي من محاوراتهم الناس على اختلافهم المنقولة عن نوح ومَن بعده، وقد روى الفريقان عن النبيّ عَلَيْظَالُهُ: إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نُكلّم الناس على قَدَر عقولهم (٤).

وليعلم أنّ البعثة بالنبوّة إنّما بنيت على أساس الهداية إلى الحقّ وبيانه والانتصار له؛ فعليهم أن يتجهّزوا بالحقّ في دعوتهم، وينخلعوا عن الباطل ويتّقوا شبكات الضلال أيّاً ما كانت، سواء وافق ذلك رضا الناس أو سخطهم، واستعقب طوعهم أو كرههم، ولقد ورد منه تعالى أشدّ النهي في ذلك لأنبيائه وأبلغ التحذير حتّى عن اتّباع الباطل قولاً وفعلاً بغرض نصرة الحقّ؛ فإنّ الباطل باطل سواء وقع في طريق الحقّ أو لم يقع، والدعوة إلى الحقّ لا يجامع تجويز الباطل ولو في طريق الحقّ، والحقّ الذي يهدي إليه الباطل وينتجه ليس بحقّ من جميع جهاته. ولذلك قال تعالى: «وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً» (6) وقال: «وَلَولاً أن

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٨ و ٩. (٢) طه: ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: كتاب العقل والجهل ج ١ ص ٢٣ ح ١٥، وموسوعة أطراف الحديث النبويّ: ج٣ ص٤٧٩ نقلاً عن الضعفاء للعقيلي. (٥) الكهف: ٥١.

ثَبَّتنَاكَ لَقد كِدتَ تَركَنُ إلَيهِم شَيئاً قَلِيلاً ﴿ إِذاً لأَذقنَاكَ ضِعفَ الحَيَاةِ وَضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَينَا نَصِيراً »(١) فلا مساهلة ولا ملابسة ولا مداهنة في حقّ ولا حرمة لباطل.

ولذلك جهّز الله سبحانه رجال دعو ته وأولياء دينه وهم الأنبياء المُهَلِّ بما يسهّل لهم الطريق إلى اتّباع الحقّ ونصرته؛ قال تعالى: «مَا كَانَ عَلَى النّبِيْ مِن حَرَج فيمَا فَرَضَ الله لَهُ سُنّة الله في الّذينَ خَلُوا مِن قَبلُ وَكَانَ أَمرُ الله قَدَراً مَفدُوراً \* اللّذينَ يُبلّغُونَ رسَالاَتِ الله وَيَخشَونَهُ وَلاَ يَخشَونَ أَحَداً إلاّ الله وَكَفَىٰ بِالله حَسِيباً» (٢) فأخبر أنّهم لا يتحرّجون فيما فرض الله لهم ويخشونه ولا يخشون أحداً غيره، فليس أيّ مانع من إظهارهم الحقّ ولو بلغ بهم أيّ مبلغ وأوردهم أيّ مورد.

ثُمَّ وعدهم النصر فيماانتهضوا له فقال: «وَلَقَد سَبَقَت كَلِمَتُنَا لِعبَادِنَا المُرسَلين \* إِنَّهم لَهُمُ المَنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ » (٣) وقال: «إنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا » (٤).

ولذلك نجدهم فيما حكي عنهم لا يبالون شيئاً في إظهار الحق وقول الصدق وإن لم يرتضه الناس واستمرّوه في مذاقهم؛ قال تعالى حاكياً عن نوح يخاطب قومه: «وَلكِنِّي أراكُم قَوماً تَجهَلُونَ»<sup>(0)</sup> وقال عن قول هود: «إن أنتُم إلا مُفترُون»<sup>(1)</sup> وقوله لقومه: «قَد وَقَعَ عَلَيكُمْ مِن رَبِّكُمْ رجسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادلُونَنِي في أسمَاء سَمَّيتُمُوهَا أنتُم وآباؤكُمْ مَا نَزَّلَ الله بِهَا مِن سُلطَانَ»<sup>(۷)</sup> وقال تعالى يحكي عن لوط: «بَل أنتُمْ قَومٌ مُسرفُونَ»<sup>(۸)</sup> وحكى عن إبراهيم من قوله لقومه: «أفِّ لكُمْ وَلمَا تَعبُدُونَ مِن دُونِ الله أفلَا تَعقِلُونَ»<sup>(۹)</sup> وحكى عن موسى في جواب قول فرعون له: «إنِّي لأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسحُوراً \* قَالَ لَقَد عَلِمتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاء إلا ربُّ السَمَاوَاتِ وَالأرضَ بَصَائِرَ وإنِّي لأظُنُّكَ يَا فِرعَونُ مَثبُوراً» (۱۰) أي ممنوعاً من ربُّ السَمَاوَاتِ وَالأرضَ بَصَائِرَ وإنِّي لأظُنُّكَ يَا فِرعَونُ مَثبُوراً» (۱۰) أي ممنوعاً من

<sup>(</sup>١) الأسراء: ٧٤ و ٧٥. (٢) الأحزاب: ٣٨ و ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الصافّات: ١٧١ ـ ١٧٣. (٤) غافر: ٥١.

<sup>(</sup>٥) هود: ۲۹. (٦) هود: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٧١. (٨) الأعراف: ٨١.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٦٧. (١٠) الإسراء: ١٠١ و ١٠٢.

الإيمان بالحقّ مطروداً هالكاً، إلى غير ذلك من الموارد.

فهذه كلّها من رعاية الأدب في جنب الحقّ واتّباعه، ولا مطلوب أعزّ منه ولا بغية أشرف منه وأغلى، وإن كان في بعضها ما ينافي الأدب الدائر بين الناس لابتناء حياتهم على اتّباع جانب الهوى والسلوك إلى أمتعة الحياة بمداهنة المبطلين والخضوع والتملّق إلى المفسدين والمترفين سياسة في العمل.

وجملة الأمر أنّ الأدب كما تقدّم في أوّل هذه المباحث إنّما يتأتّى في القول السائغ والعمل الصالح، ويختلف حينئذ باختلاف مسالك الحياة في المجتمعات والآراء والعقائد الّتي تتمكّن فيها وتتشكّل هي عنها، والدعوة الإلهية التي يستند إليها المجتمع الدينيّ إنّما تتّبع الحقّ في الاعتقاد والعمل، والحقّ لا يخالط الباطل ولا يمازجه ولا يستند إليه ولا يعتضد به، فلا محيص عن إظهاره واتّباعه، والأدب الذي يتأتّى فيه أن يسلك في طريق الحقّ أحسن المسالك ويتزيّى فيه بأظرف الأزياء كاختيار لين القول إذا صحّ أن يتكلّم بلينة وخشونة، واختيار الاستعجال في الخير إذا أمكن فيه كلّ من المسارعة والتبطّى.

وهذا هو الذي يأمر به في قوله تعالى: «وَكَتَبْنَا لَهُ ـ أي لموسى ـ في الألوّاح مِن كُلِّ شَيء مَوعظَة وَتَفصِيلاً لِكُلِّ شَيء فَخُذهَا بِقُوَّة وأَمُسر قَـومَكَ يَأْخُـذُوا بِاللّهِ اللهُ اللهُ وأولئهُ هَا إِللّهُ اللهُ يَستَمِعُونَ السّمَعُونَ أحسَنَهُ أولئكَ اللّذين هَدَاهُمُ الله وأولئكَ هُم أُولُو الألباب» (٢) فلا أدب في ممزوج من حقّ وباطل؛ فإنّ الخارج من صريح الحقّ ضلال لا يرتضيه وليّ الحقّ وقد قال: «فَمَاذَا بَعدَ الحَقّ إلّا الضَلاَل» (٣).

وهذا هو الذي دعا أنبياء الحقّ إلى صراحة القول وصدق اللهجة، وإن كـان ذلك في بعض العوارد ممّا لا ترتضيه سنّة المداهنة والتساهل والأدب الكـاذب الدائر في المجتمعات غير الدينية.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٥. (٢) الزمر: ١٧ و ١٨.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٣٢.

ومن أدبهم مع الناس في معاشر تهم وسير تهم فيهم احترام الضعفاء والأقوياء على حدّ سواء، والإكثار والمبالغة في حقّ أهل العلم والتقوى منهم، فإنهم لمّا بنوا على أساس العبوديّة وتربية النفس الإنسانية تفرّع عليه تسوية الحكم في الغنيّ والفقير، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والمولى والعبد، والحاكم والمحكوم، والأمير والمأمور، والسلطان والرعية، وعند ذلك لغى تمايز الصفات، واختصاص الأقوياء بمزايا اجتماعية، وبطل تقسم الوجدان والفقدان، والحرمان والتنعّم، والسعادة والشقاء، بين صفتي الغني والفقر، والقوّة والضعف، وأن للقوي والغنيّ من كل مكانة أعلاها، ومن كلّ عيشة أنعمها، ومن كلّ مجاهدة أروحها وأسهلها، ومن كلّ وظيفة أخفها، بل كان الناس في ذلك شرعاً سواء؛ قال، «يَا أيّها النّاسُ إنّا كلّ وظيفة أخفها، بل كان الناس في ذلك شرعاً سواء؛ قال، «يَا أيّها النّاسُ إنّا خَلَقنَاكُم مِن ذكرٍ وأنتَىٰ وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إنّ أكرمَكُمْ عِندَ الله أتقاكُمْ» (١) وتبدّل استكبار الأقوياء بقوّتهم ومباهاة الأغنياء بغنيتهم تواضعاً للحق، ومسارعة إلى المغفرة والرحمة، وتسابقاً في الخيرات، وجهاداً في سبيل الله، ومسارعة إلى المغفرة والرحمة، وتسابقاً في الخيرات، وجهاداً في سبيل الله،

واحترم حينئذٍ للفقراء كما للأغنياء، وتؤدّب مع الضعفاء كما مع الأغنياء، بل اختصّ هؤلاء بمزيد شفقة ورأفة ورحمة، قال الله تعالى يؤدّب نبيّه عَيَّلِ الله واصبر نفسك مَعَ الَّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بالغَدَاة وَالعَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ وَلاَ تَعدُ عَينَاكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ الحَياة الدُّنيَا وَلا تُطِعَ مَن أغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِكرنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمرُهُ فَرُطاً» (٢) وقال تعالى: «وَلا تَطرُد الَّذِينَ يَدعُونَ ربَّهُمْ بِالغَدَاة وَالعَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ مَا عَليكَ مِن شَيء فَتَطرُد الَّذِينَ يَدعُونَ ربَّهُمْ بِالغَدَاة وَالعَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ مَا عَليكَ مِن حَسَابِهِم مِن شَيء وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلِيهِم مِن شَيء فَتَطرُدَهُمْ فَلاَ تَكُونَ مِن الظَالِمينَ» (١) وقال: «لا تُمدَّنَ عَينيَك إلَىٰ مَا مَتَّعَنَابِهِ أَزْوَاجاً مِنهُمْ وَلاَ تَحزَن عَلَيهِم وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُوْمنين. وَقُل إنِّي أَنَا النَذِيرُ المُبين» (٤).

ويشتمل علىٰ هذا الأدب الجميل ما حكاه الله من محاورة بـين نــوح لِلنَّالِا

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣. (٢) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٢. (٤) الحجر: ٨٨ و ٨٩.

وقومه إذ قال: «فَقَالَ المَلاُ النّبِنَ كَفَرُوا مِن قَومِهِ مَا نَرَاكَ إِلّا بَشَراً مِثلَنَا وَمَا نَرَاكَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْنَا مِن فَضل بَل نَظُنّكُمْ كَاذبينَ \* قَالَ يَا قَوم أَرَأَيْتُم إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَة مِن رَبِّي وَآتانِي رَحمَة مِن عِندِهِ كَاذبينَ \* قَالَ يَا قَوم أَرَأَيْتُم إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَة مِن رَبِّي وَآتانِي رَحمَة مِن عِندِهِ فَعُمِّيَت عَلَيْكُم أَنْلزُمُكُمُوهَا وَأُنتُم لَهَا كَارهُونَ \* وَيَا قَوم لاَ أَسْأَلُكُم عَلَيهِ مَالاً إِن أَجري إلاّ عَلَى الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِم وَلِكنِّي أَرَاكُم قَوماً لَجمَهُونَ (أي في تحقيركم أمر الفقير الضعيف) وَيَا قَوم مَن يَنصُرُني مِن الله إِن طَرَدتُهُم أَفَلاً تَذَكّرُونَ \* وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزائنُ الله وَلاَ أَعلَمُ الغيبَ وَلاَ أَقُولُ طَرَدتُهُم أَفلاً تَذَكّرُونَ \* وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزائنُ الله وَلاَ أَعلَمُ الغيبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ (أي لا أدّعي شيئاً يميّزني منكم بمزيّة إلّا أنّي رسولٌ إليكم) وَلاَ أَقُولُ إللّا يَن يَوتيهُمُ الله خَيراً الله أَعلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم (أي من الخير والسعادة اللذين يرجيان منهم) إنِّي إذاً لَمِنَ الظَالِمينَ "(۱).

ونظيره في نفي التميّز قول شعيب لقومه على ما حكاه الله: «وَمَا أُريدُ أَن الْخَالِفِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُم عَنهُ إِن أُريدُ إِلّا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب» (٢). وقال الله تعالى يعرّف رسوله عَلَيْ الله المناس: «لَقَد جَاءكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمُ عَزيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُم حَريصٌ عَليكُم بِالمُوْمنينَ رَوُوفٌ رَحيم» (٣) وقال أيضاً: «وَمِنهُمُ الَّذِينَ يؤذُونَ النّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُل أُذنُ خَير لَكُمْ يُومنُ بِاللهُ وَيُومنُ لِلمُومنِينَ وَرَحمة لِلّذِينَ آمَنُوا مِنكُم» (٤) وقال أيضاً: «وَإِنَّكَ لَكُمْ يُومنُ بِاللهُ وَيُؤمنُ لِلمُومنِينَ وَرَحمة لِلّذِينَ آمَنُوا مِنكُم» (٤) وقال أيضاً: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍ عَظِيم» (٥) وقال أيضاً وفيه جماع ما تقدّم: «وَمَا أَرسَلناكَ إلّا رَحمة لِللّالِمِينَ» (٦).

وهذه الآيات وإن كانت بحسب المعنى السطابقيّ نــاظرة إلى أخــلاقه عَلَيْنِهُ الحسنة دون أدبه الَّذي هو أمر وراء الخلق إلّا أنّ نوع الأدب ــكما تقدّم بــيانهـــ يستفاد من نوع الخلق، على أنّ نفس الأدب من الأخلاق الفرعيّة.

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۷ ـ ۳۱. (۲) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٨. (٤) التوبة: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) القلم: ٤. (٦) الأُنبياء: ١٠٧.

أُقول: قد تمّ ما أفاده الأستاذ العلّامة عَلِيَّ في معنى الأدب والسنّة، تجد فيه أنواع الآداب: الأدب مع الله تعالى، والأدب مع مختلف الناس، والآداب الفرديّة، وتجد أيضاً فيما أفاده مطالب أخرى كثيرة، فليتأمّل.

محمَّد هادي الفقهي

ىسە دىسە دارخىن دادىخى التي ار در نظر مو در در الله م مي در در موريد المرا و در رون رئین کومنے ار دلی ی عیمن ای دلم ر ده وزن دمی درد که دار تر در مرزد کریان مردوت وزرده دف ت داشه به صنطار البند بختی ارمعروفترین دین رود مات رود نیام در و دیاس در در در مصد دنی و قری در رس در دی مِن مِن مِن كُرد لدَر ده رور و و رُد دُنْمُ مِن الله مِن الله و المرد و و رود و المرد و المرد و وغراد بن مسفرات مو د شر نمر دن عمد ست دران فرده وبصرض وتمنظ فتم فالمره لا مناب بمعظ وصرع في درويات من ركى برهم باز ده در دیمت رس روجه کندان نی فرور د ده و زرگه عن دور مدم رص دروم رکور، الرحمين شرك ماخطّته أنامل العلامة الطباطبائي في إجازته لنا حول إضافة الملحقات إلى الكتاب

### ترجمة تقريظ العلّامة الطباطبائي لتكملة سنن النبيّ:

هذا الكتاب الذي نقدّمه بين يدي القرّاء الأعزّاء، مجموعة من أخبار السُنن التي تتضمّن السيرة العملية للنبيّ الأكرم عَلَيْوَاللهُ فالكتاب يسجّل ما كان عَلَيْواللهُ يدأب ويداوم عليه من الأعمال في حياته، وكانت له العناية بها أن تـقتدى وتـحتذى وتُسجَّل.

كنت في غضون سنة ١٣٥٠ هجرية قمرية قد جمعت المعروف من هذه الأخبار في رسالة باسم «سُنن النبيّ» وأخيراً جمع حضرة العالم المكرّم الشيخ محمّد هادي الفقهيّ دامت بركاته ما شذّ عنّي منها، بتتبّع واستقصاء واسع وسعي ممتد طوال سنين عديدة في تفاريق الجوامع الحديثية وغيرها، فألحقها وضمّها إلى الأصل.

ولتعميم الفائدة ترجم كلّ الكتاب إلى اللغة الفارسية وتصدّى لنشره ليكون في متناول أيدي القرّاء الأعزّاء «مع الاحتفاظ بالأصل العربيّ للأخبار» جزاه الله عن الإسلام وصادعه خير الجزاء.

محمَّد حسين الطباطبائيّ

#### مقدّمة المؤلّف



الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّد وآله الطاهرين أجمعين.

قال محمَّد حسين بن محمَّد بن محمَّد حسين الحسنيِّ الحسينيِّ عفا الله عن جرائمه: هذا ما يسَّر الله سبحانه لنا، وحبانا، من إيراد جمل ما روته المحدَّثون من المسلمين، من سُنن سيّدنا رسول الله عَلَيْ الله حسب ما سمح به الوقت على ضيقه، وبلغ إليه باع التتبّع على قصره، ونسأله سبحانه من فضله أن يوفّقنا لامتثال قليله وكثيره، والأخذ بخطيره ويسيره.

فقد قال سبحانه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسَنة» (١) وقال عَلَيْقِاللهُ في وصيته لعليَّ طَلِيَّةٍ: والسادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي (٢) الخبر. وقال عليَّ طَلِيَّةٍ: ومن تأدَّب بأدب الله أدّاه ذلك إلى الفلاح الدائم (٣) الخبر.

<sup>∀)</sup> الأحزاب: ۲۱.

<sup>(</sup>۲) المحاسن: ۱۷ ب ۱۰ من وصایا النبتی ﷺ ح ٤٨، والکافی ۲۰:۸، ح٣٣، الفقیه ۱۸۸:. ح ٥٤٣٢. ومجموعة ورّام ۲:۲، ودعائم الإسلام ۲:۷۲، ح۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طلا: ١٧ آداب قرآءة القرآن، ح٣. بحارالأنوار

مقدّمة المؤلّف ٩٣

وقال الصادق المُثَلِّةِ: إنِّي لأكره للرجل أن يموت وقد بقي خلّة من خلال رسول الله عَيْمَالُهُ لم يأتِ بها (١١) الخبر.

وأنَّ التأدُّب بآدابه والتخلّق بأخلاقه، والاتّصاف بظاهر سنّته وباطنها هـو الكمال الأقصى والغاية القصوى، وعنده خير الآخرة والأولى.

وقد تركنا إيراد المكروهات لاستقرار المذهب على أنّه عَلَيْتُولَهُم ما كان يصدر عنه المكروه ولا المباح بما أنّه مباح ومكروه، والعقل والنقل بذلك ناهض.

واشترطنا على أنفسنا أن نحذف أسانيد الروايات إيثاراً للاختصار، غير أنّا ذكرنا أسماء الكتب ومصنّفيها، وميّزنا بين مسانيد الروايات ومراسيلها ليسهل على الباحث عن أصلها أن يرجع إلى مداركها ومباديها.

وقد أوردنا شمائله عَلَيْكُ تيمناً، ولما فيه من الدلالة على أخلاقه، وإن خرحت عن الغرض في وضع الكتاب، ولم نورد فيه وقائعه الجزئية وإنّما ذكرنا الجوامع والجمل، والله المستعان (٢).

السيد محمّد حسين الطباطبائي

۲۱٤:۹۲ . (۱) مكارم الأخلاق: ۳۹.

<sup>(</sup>٢) قد حدفنا من المقدّمة بإجازة المؤلّف العلّمة في بعض ما لم يكن ذكره ضرورياً.

# البابُ الأوِّل

في شمائله وجوامع أخلاقه ﷺ ونيه تسعة وأربعون حديثاً

## باب ما نورده من شمائله وجوامع أخلاقه ﷺ وفيه شيء كثير ممّا يتعلّق

### بمسكنه وملبسه ومطعمه ومنكحه وعباداته

الله عن ابن شهر آشوب في المناقب: الترمذي في الشمائل، والطبري في التاريخ، والزمخشري في الفائق، والفتّال في الروضة، رووا صفة النبيّعَيَّبُولُهُ بروايات كثيرة. منها: عن أمير المؤمنين التَّلِيُّة، وابن عبّاس، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة، وهند بن أبي هالة:

أَنَّهُ عَلَيْكُ كَانَ فَخَماً مَفَخَّماً، وفي العيون معظَّماً، وفي القلوب مكرّماً، يـتلألأً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أزهر، منوَّر اللون، مشرّباً بحمرة، لم تزريه مقلة، ولم تعبه ثجلة (١)، أغرّ(٢)، أبلج (٣)، أحور (٤)، أدعج (٥)، أكحل، أزج (٦)، عظيم الهامة،

<sup>(</sup>١) الثجَلُ: رجلٌ أَثجَلُ أي عظيمُ البطن (ترتيب العين: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) الأُغَرُّ: الأبيض ومنه الغرَّة في الجبهة وهي بياض يَغُرُّ (ترتيب العين: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رجلٌ أبلج أي طَليقُ الوَجهِ بالمعروف (ترتيب العين: ٩٢).

<sup>(</sup>٤) الحَوَر: شُدَّة بياض العين وشدَّة سوادها (ترتيب العين: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) الدَّعَج: شدّة سواد العين وشدّة بياضها (ترتيب العين: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) الزجج: دِقَّةُ الحاجب واستقوامه (ترتيب العين: ٣٤١).

شنن النبيّ ﷺ

رشيق القامة مقصَداً.

واسع الجبين، أقنى العِرنين (١)، أشكل العينين، مقرون الحاجبين، سهل الخدين صلتهما، طويل الزندين، شبح الذراعين، عظيم مشاشة (٢) المنكبين، طويل ما بين المنكبين، شئن (٣) الكفين، ضخم القدمين.

عاري الشديين، خمصان الأخمصين (٤)، مخطوط المتيتين (٥)، أهدب الأشفار (٦)، كتّ اللحية ذاوفرة، وافر السبلة (٧)، أخضر الشمط (٨)، ضليع الفم، أشم، أشنب (٩) مفلّج الأسنان، سبط الشعر، دقيق المسربة (١٠) معتدل الخلق، مفاض البطن، عريض الصدر، كأنَّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضّة.

سائل الأطراف، منهوس العقب(١١) قصير الحنك، داني الجبهة، ضرب اللحم بين الرجلين، كان في حاضرته انفتاق، قعم(١٢) الأوصال، لم يكن بالطويل البائن،

<sup>(</sup>١) العِرنين: الأنف: وأقنى العرنين أي ارتفاع في أعلى الأنف بين القصبة والمارن من غير قبح، (ترتيب المين: ٥٣٦ مادة: عرن و ٦٩٠ مادة: قنو).

<sup>(</sup>٢) مشاش العظم: أي مخ العظم، (ترتيب العين: ٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) شئن الكفين: أي غليظ الكفين، والشئن: الرجل الذي في أنامله غِلَظٌ (ترتيب العين: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) الاخمصان: البطن وخصر القدم، وخماصة البطن هو دِقَّة خِلقَتِه، (ترتيب العين: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) المتنتان: لحمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر (ترتيب العين: ٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) الشفّر: شفّر العين والجمع أشفار، وأهدب الأشبفار أي طويل أشبفار العبينين وكشيرهما (٦) الشفر: ٢١٤ مادة: شفر و ٨٧٧ مادة: هدب).

<sup>(</sup>٧) السَّبَلَة: ما على الشُّفَة العليا من الشعر تَجمَع الشاربين ومابينهما (ترتيب العين: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) الشمط: في الرجل شيب اللحيّة (ترتيب العّين: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٩) الشنب: رقَّة الأُتياب مع ماء وصفاء (ترتيب العين: ٤٢٩).

<sup>(</sup>١٠) المسربة: شعرات تنبت في وسط الصدر إلى أصل السرّة (ترتيب العين: ٣٦٩).

<sup>(</sup>١١) النهس، نهس اللحم: أخذه بمقدم الأسنان وأطرافها، والعقِب: مؤخر القدم والمعنى هنا أنّه عَلَيْ منهوس العقب، أي أنّ قدمه الشريفة خالية اللحم من الخلف (راجع مجمع البحرين ١٢٢٤ مادة: نهس و٢٠٢٢ مادة: عقب، وترتيب العين: ٥٦٠ مادة: عقب).

<sup>(</sup>١٢) التَّعَمُ: ردَّةُ في الأنف أي ميل (ترتيب العين: ٦٧٩).

ولا بالقصير الشائن، ولا بالطويل الممغط، ولا بالقصير المتردد (١) ولا بالجعد القطط (٢) ولا بالسبط، ولا بالمطهم، ولا بالمكلثم (٣) ولا بالأبيض الأمهق (٤) ضخم الكراديس (٥)، جليل المشاش (٦)، كنوز المنخر (٧)، لم يكن في بطنه ولا في صدره شعر إلّا موصل ما بين اللبّة (٨) إلى السرّة كالخطّ، جليل الكتد (٩)، أجرد ذا مسربة (١٠)، وكان أكثر شيبه في فودى (١١) رأسه عَلَيْظِيَّهُ.

وكأنَّ كفّه كفّ عطّار مسّها بطيب، رحب الراحة، سبط القصب (١٣) وكـان إذا رضي وسرّ فكأنّ وجهه المرآة، وكان فيه شيء من صور، يخطو تكفّوًا، ويمشي

<sup>(</sup>١) قولهم: ليس بالطويل الممغّط ولا بالقصير المتردِّد أي ليس بالبائن الطول، (ترتيب المين: ٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) القطط: شعر قطَّ وقطط شديد الجعود، والجعود في الشعر: ضدَّ السُبُوطة يقال جعدُ الشعر جُعُودة: إذا كان فيه التواءُ وتقبَّض فهو جَعد وذلك خلاف المسترسل (مجمع البحرين ٤٦٩:٤ مادة: قطط و٣: ٢٥ مادة: جعد).

<sup>(</sup>٣) لابالمطهم ولا بالمكلثم: قال صاحب مجمع البحرين أي لم يكن بالمدور الوجمه ولا بالمجتمع لحم الوجه. ولكنه مستوي الوجه (١٠٧:٦ مادة: طهم).

<sup>(</sup>٤) الأمهق: بياض في زُرقة: وهو الكريه البياض كلون الجص، والمعنى انه لا بالأبيض الأمهق: أي أنّه ﷺ نيّر البياض (ترتيب العين: ٧٨٠، ومجمع البحرين ٢٣٧،٥).

<sup>(</sup>٥) وهي رؤوس العظام، جمع كُرْدوس (مجمع البحرين ٢٠٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) المُشاش: وهي رؤوس العظام اللينة (مجمع البحرين ١٥٣:٤).

<sup>(</sup>٧) لم نجد لها معنى وليست العبارة موجودة في المصادر المتوفّرة لدينا.

<sup>(</sup>٨) اللَّبَّة بنفتح اللام والتشديد: المنحر ومنوضع القلادة (ترتيب العين: ٧٣٧، ومنجمع البحرين ١٦٥:٢).

<sup>(</sup>٩) الكتد: مابين الثَبَج إلى مُنَطَّف الكاهل من الظَّهر، والثَّبَج: أعلى الظهر، والكاهل: مقدم الظهر ممّا يلي المُنق وهو الثلث الأعلى (ترتيب العين: ٧٠٠ مادة: كتد و١١٥ مادة: ثبج و٢٣ مادة: كهل).

<sup>(</sup>۱۰) أجرد ذا مسربة: رجلٌ أجرد: لا شعر على جسده، والمسرُبة: شعرات تنبت في وسط الصدر إلى أصل السُّرّة كقضيب (ترتيب العين: ١٣٣ مادة: جرد و ٣٦٩ مادة: سرب).

<sup>(</sup>١١) الفَوْد: أحد فودي الرأس، وهما معظم شعر اللمّة ممّا يلي الاذنين (ترتيب العين: ٦٣٩).

<sup>(</sup>١٢) القصب: عظام اليدين والرجلين (ترتيب العين: ٦٦٦).

النبي عَلِيدٌ ﴾

هويناً، يبدو القوم إذا سارع إلى خير، وإذا مشى تقلّع كأنّما ينحطّ من صبب<sup>(١)</sup> إذا تبسم يتبسّم عن مثل المنحدر من بطون الغمام، وإذا افترّ افترّ عن سنا البـرق إذا تلألاً.

لطيف الخلق، عظيم الخُلق، ليّن الجانب. إذا طلع بـوجهه عـلى النـاس رأوا جبينه كأنّه ضوء السراج المتوقّد، كأنَّ عرقه في وجهه اللؤلؤ، وريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، بين كتفيه خاتم النبوَّة (٢٠).

٢ ـ أبو هريرة: كان يقبل جميعاً، ويدبر جميعاً (٣).

٣ ـ جابر بن سمرة: كان في ساقه حموشة (<sup>1)</sup>.

٤ - أبو جحيفة: كان قد سمط عارضاه وعنفقته بيضاء (٥).

٥ ـ أمّ هاني: رأيت رسول الله عَلَيْكُمْ ذا ضفاير أربع. والصحيح أنّـه كـان له ذوابتان ومبدأها من هاشم (٦).

٦ ـ أنس: ما عددت في رأس رسول الله عَلَيْظَهُ ولحيته إلّا أربع عشرة شعرة بمضاء (٧).

٨ـابن عمر: إنّما كان شيبه نحواً من عشرين شعرة بيضاء (١).

<sup>(</sup>١) الصبب: ما انحدر من الأرض (مجمع البحرين ٩٦:٢).

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبيطالب ١٥٥١، وقريب منه في فيض القدير ٧٦:٥ ـ ٧٩، وراجع وسائل الوصول إلى شمائل الرسول: ٣٧ ـ ٤٧. (٣) مناقب آل أبيطالب ١٥٧:١.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبيطالب ١٥٧:١، وقريب منه في فيض القدير ٥٠٠٥، والحموشة: الدقة (مجمع البحرين ١٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب ١٠٨٥١، والعنفقة: بين الشفة السفلى وبين الذقن (ترتيب العين:٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١٥٨:١

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبيطالب ١٥٨:١.

<sup>(</sup>٨) الفقيه ٢٢:١ ، ومناقب آل أبي طالب ١٥٨:١.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١٥٨٠١، وبحارالأنوار ١٩١٠١٦.

- ٩ ـ البراء بن عازب: كان يضرب شعره كتفيه (١).
  - ١٠ ـ أنس: له لمّة إلى شحمة أذنيه <sup>(٣)</sup>.
- ١١ ـعائشة: كان شعره فوق الوفرة دون الجمّة (٣).
- ١٢ ـ وفي قصص الأنبياء: لم يمضِ النبيِّ عَلَيْظَالُهُ في طريق فسيتبعه أحد إلاّ عرف أنّه سلكه، من طيب عرقه. ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ سجد له (٤).

۱۳ ـ وعن الصفّار في بسمائر الدرجات: مسنداً عن زرارة، عن أبي جعفر المثلِّة قال: قال رسول الله مَلِيَّةُ: إنّا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا (٥).

الأخبار عن القطب في الخرائج والجرائح: من معجزات عَلَيْقِالُهُ: أنَّ الأخبار تواترت واعترف بها الكافر والمؤمن بخاتم النبوَّة الذي بين كتفيه، على شعرات متراكمة (٦).

١٥ ـ وفي المناقب: لم يقع ظلَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الأرض (٧).

17 \_ وعن الكليني في الكافي: مسنداً، عن علي بن محمَّد النوفليّ، عن أبي الحسن المُثَلِّة قال: ذكرت الصوت عنده. فقال: إنَّ علي بن الحسين المُثَلِّة كان يقرأ، فربّما يمرَّ به المارّ صعق من حسن صوته، وإنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس من حسنه. قلت: ولم يكن رسول الله عَلَيْنَا يُهُ يَصَلّي بالناس ويسرفع

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبيطالب ١٥٨:١

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١٥٨:١، واللمّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة، والوفرة من الشعرة: مابلغ الأُذنين (ترتيب العين: ٧٤٣مادة: لم و ٨٦٠مادة: وفر).

<sup>(</sup>٣) في الفقيد ١٢٩:١ وكان شعر رسول الله وفرة لم يبلغ الفرق، مناقب آل أبيطالب ١٥٨:١، والجمّة: الشعر المتدلي البالغ المنكبين (مجمع البحرين ٢: ٣٠).

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ١٧٢:١٦ نقلاً عَن قصص الأنبياء (٢٨٧)، مكارم الأخلاق: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات: ٤٢٠، ح٨.

<sup>(</sup>٦) الخراثج والجرائح ٣٢:١ تم ٢٩، وبـحارالأنـوار ٢١:٤٧٤، وكـمال الديـن وتـمام النـعمة ١٦٥:١، وفي كتاب عبدالملك: ٩٩.

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبّي طالب ١٠٤٤١، روى أكثر هذه المعاني في الخرائج أيضاً، راجع: ٢٢١.

صوته بالقرآن؟ فقال: إنَّ رسول الله عَلِيَّةِ كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون (١٠). أقول: ورويت هذه الأخبار أيضاً بطرق أخرى كثيرة.

1٧ ـ وعن الصدوق في معاني الأخبار: بطريق عن ابن أبي هالة التميمي عن الحسن علي طلي المسلط. وبطريق آخر عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين، عن الحسن بن علي المبيلي . وبطريق آخر عن رجل من ولد أبي هالة عن أبيه عن الحسن بن علي المبيلي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً للنبي مَنِي الله وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتعلق به. فقال: كان رسول الله من المربوع، الله فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشنب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن تفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وقره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمج.

كثّ اللّحية، سهل الخدّين، ضليع الفم، مفلّج، أشنب، مفلّج الأسنان، دقيق المسربة، كأنّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادناً متماسكاً، سواء البطن والصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، عريض الصدر، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبّة والسرّة بشعر يجري كالخطّ، عاري الثديين والبطن ممّا سوى ذلك.

أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شئن الكفين والقدمين. سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، فسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعاً، يخطو تكفّؤاً، ويمشي هوناً، ذريع المشية، إذا مشى كأنّما ينحطّ في صبب، وإذا التفت التفت جميعاً.

خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يبدر من لقيه بالسلام.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٠٥٢، ورواه الطبرسي بعينه في الاحتجاج: ٢٠٤.

قال علي الأخزان، دائم الفكر، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلّم في غير حاجة، يفتتح الكلام الفكر، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلّم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يتكلّم بجوامع الكلِم فصلاً لا فضول فيه. ولا تقصير، دَمِئاً (١)، ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة، وإن دقّت لا يذمّ منها شيئاً، غير أنّه كان لا يذمّ ذوّاقاً ولا يمدحه.

ولا تغضبه الدنيا وما نالها (٢) فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إذا أشار أشار بكفه كلّها، وإذا تعجّب قلبها، وإذا تحدّث اتصل بها، فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وانشاح (٣)، وإذا غضب غضّ طرفه. جلّ ضحكه التبسّم، يفتر عن مثل حبّ الغمام.

قال الصدوق ﷺ : إلى هنا رواية القاسم بن المنيع عن إسماعيل بن محمَّد بن إسحاق بن جعفر بن محمَّد، والباقى رواية عبدالرحمان إلى آخره:

قال الحسن عليَّا الحسين عليَّا إلى الحسين عليَّا إلى الحسن عليَّا الحسن عليَّا الله عنه فوجدته قد سبقني إليه، فسألته عنه فوجدته قد سأل أباه عن مدخل النبيّ عَلَيْمِ الله ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئاً.

قال الحسين لليلا : سألت أبي المثيلا عن مدخل رسول الله عَلَيْلاً فقال: كان دخوله في نفسه مأذوناً في ذلك، فاذا آوى إلى منزله جزّاً دخوله ثلاثة أجرزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه. ثُمَّ جزّاً جزءه بينه وبين الناس، فيردّ ذلك بالخاصة على العامّة ولا يدَّخر عنهم منه شيئاً، وكان من سيرته في جزء الأمّة إيثار أهل الفضل بأدبه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم. والأمّة من مسألته عنهم وبأخبارهم بالذي ينبغي ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته، فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا

<sup>(</sup>١) الدّماثة: الليّن (ترتيب العين: ٢٧٢ مادة: دَمث).

<sup>(</sup>٢) في المصدر «وما كان لها». (٣) في المصدر «أشاج».

يقدر علىٰ إبلاغها ثبّت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلّا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روَّاداً، ولا يفترقون إلّا عن ذواق ويخرجون أدلّة.

وسألته طليًا عن مخرج رسول الله عَلَيْ كيف كان يصنع فيه؟ فقال المينية؛ كان رسول الله عَلَيْ الله عمّا كان يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كلّ قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقّد أصحابه. ويسأل الناس عمّا في الناس، ويحمّن الحسن ويقوّيه، ويقبّح القبيح ويوهنه. معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويميلوا، ولا يقصّر عن الحقّ ولا يجوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم. أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة للمسلمين، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.

قال: فسألته عليه عن مجلسه، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلاّ على ذكر لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. ويعطي كلّ جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه، من جالسه صابره حتّى يكون هو المنصرف، من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو ميسور من القول. قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم أباً، وصاروا عنده في الخلق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء، وصدق وأمانة. ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. ولا تثنى فلتاته، متعادلين متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويـؤثرون ذا الحـاجة، وبحفظون الغريب.

فقلت: كيف كان سيرته في جلسائه؟ فقال عليُّلان كان دائم البشر سهل الخُلق، ليّن الجانب ليس بفظ ولا غليظ، ولا ضحّاك (١١)، ولا فحّاش، ولا عيّاب، ولا مدّاح. يتغافل عمّا لا يشتهي. فلا يؤيس منه، ولا يخيب فيه مؤمّليه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذمّ أحداً، ولا يعيّره، ولا يطلب عثراته ولا عورته. ولا يتكلّم إلّا فيما رجا ثوابه، إذا تكلّم أطرق

<sup>(</sup>١) في المصدر «ولا صخّاب».

جلساؤه، كأنَّ على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أوَّلهم. يضحك ممّا يضحكون منه. ويتعجّب ممّا يتعجّبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه، حتّى إن كان أصحابه يستجلبونهم (١)، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه. ولا يقبل الثناء إلّا من مكافئ، ولا يقطع على أحد كلامه حتّى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام.

قال: فسألته على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير. فأمّا التقدير في تسوية النظر أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير. فأمّا التقدير في تسوية النظر والاستماع بين الناس. وأمّا تفكّره ففيما يبقى ويفنى. وجمع له الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزّه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي في صلاح أمّته، والقيام فيما جمع له الدنيا والآخرة (٣).

أقول: ورواه في مكارم الأخلاق<sup>(٤)</sup> نقلاً من كتاب محمَّد بــن إســحــاق بــن إبراهيم الطالقاني بروايته عن ثقاته. عن الحسن والحسين لللتَّلِيُّة.

قال في البحار: وهذا الخبر من الأخبار المشهورة روتـــه العـــامّـة فـــي أكـــثر كتبهم<sup>(٥)</sup>.

۱۸ ـ وعن الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: إنَّ رسول الله عَلَيْ الله كَان أزهر اللون، كأن لونه اللؤلؤ، وإذا مشى تكفّا، وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته، ولا مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كفّ رسول الله عَلَيْ الله الخبر.

<sup>(</sup>۱) في المصدر «ليستجلبونهم». (۲) في المصدر «لهم من».

 <sup>(</sup>٣) معاني الأخبار: ٨٣ وعيون أخبار الرضا ﷺ ٢٤٦١، والسيرة النبوية لابن كثير ٢٠١٠، وفيض القدير ٥٠١٠٠.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ١١. (٥) بحارالأنوار ١٦١:١٦.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢٤، وعوارف المعارف: ٢٢٤.

سُنن النبيِّ ﷺ ﴿

١٩ ـ وعنه: عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله عَلَيْظَهُ إذا سرّه الأمر استنار وجهه كأنّه دارة القمر(١).

• ٢ - وعن الغزالي في الإحياء: كان عَلَيْ أَنْهُ أَفْصِح النّاس منطقاً وأحلاهم، ويقول: أنا أفصح العرب، وأنَّ أهل الجنّة يتكلّمون بلغة محمَّد إلى أن قال: وكان عَلَيْ أَنْهُ يتبع بعضه بعضاً، بين وكان عَلَيْ أَنْهُ يتبع بعضه بعضاً، بين كلامه توقّف يحفظه سامعه ويعيه. وكان عَلَيْ أَنْهُ جهير الصوت، أحسن الناس نغمة (٢).

٢١ ـ وفي المناقب: عن عائشة، قلت: يا رسول الله، إنّك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلت على أثرك فما أرى شيئاً، إلّا أنّي أجد رائحة المسك؟! فقال: إنّا معاشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح الجنّة، فما يخرج منه شيء إلّا ابتلعته الأرض (٣).

٢٧ ـ وفي المحاسن: عن عبدالله بن الفضل النوفليّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليّه عن أبي عبدالله عليّه قال عبدالله عليّه قال الله قَال أنه قَال الله عليه قال أنه قال أنه قال أنه قال أنه قال أنه قال: ما خلقتُ خلقاً أحبّ إليّ منك، فأعطى الله محمّداً تسعة وتسعين جزءً، ثُمّ قسّم بين العباد جزءً واحداً (٤).

٢٣ ـ وعن الشيخ في التهذيب: بإسناده عن إسحاق بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عن علي طبير الأخلاق عن آبائه عن علي طبير الأخلاق ومحاسنها (٥).

٧٤ ـ وعن الصدوق في الفقيه: بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عـن أبــى

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١٩، ومجمع البيان ٦٩:٥ سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٢:٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبيطالب ١٠٥١، ومكارم الأخلاق: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ١٩٢، ح ٨.

<sup>(</sup>٥) لم نجده في التهذيب بل وجدناه في أمالي الشيخ الطوسي ٢٠٩٠، الفقه المنسوب للإمام الرضا 機؛ ٣٥٣، ومشكاة الأنوار: ٣٤٣، وعوارف المعارف: ٢١١.

عبدالله عليه قال: إنَّ الله تعالى خصّ رسوله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عزَّوجلَّ وارغبوا إليه في الزيادة منها. فذكرها عشرة: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، وحسن الخُلق، والسخاء، والغيرة والشجاعة، والمروّة.

أقول: ورواه الكلينيّ، وكذلك هو في سائر كتبه(١).

70 ـ وفي مكارم الأخلاق نقلاً من كتاب النبوَّة: عن أنس قال: كان رسول الله عَلَيْ اللهِ أَسْجِع النّاس، وأحسن الناس، وأجود الناس، قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت. قال: فتلقّاهم رسول الله عَلَيْ اللهُ وقد سبقهم وهو يقول: لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف. قال: فجعل يقول للناس: لم تراعوا، وجدناه بحراً، أو أنّه لبحر (٢).

٢٦ ـ وفيه: عن علي علي المثلا قال: كنّا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتّـقينا برسول الله تَلَيْظَالُهُ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه (٣).

٧٧ ـ وفيه: عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول الله عَلَيْمَاللهُ أَشدٌ حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه (٤).

٢٨ ـ وفي الكافي: مسنداً عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبدالله المثلة! يا حفص، إن من صبر صبر قليلاً، وإن من جزع جزع قليلاً. ثُمَّ قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث محمَّداً عَيَّرِ اللهُ فأمره بالصبر والرفق فقال: «واصبر على ما يقولون واهـ جُرهم هَـ جراً جـ ميلاً \* وذرنـي والمكـ ذّبين أولي النَعمَةِ» (٥) وقال: «ادفع بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنّـه وليَّ

<sup>(</sup>١) الفيقيه ٣: ٥٥٤، وميعاني الأخيبار: ١٩١، والخيصال: ٤٣١، وتبحف العيقول: ٣٦٢، والكافئ ٥٦:٢، وفيه «خصَّ رسله»، وأمالئ الصدوق: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ١٩.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٨، ونهج البلاغة: ٥٢٠ في غريب كلامه الحديث ٩ وليس فيه «ولقي القومُ القومَ»، وكشف الغمّة ١:٩. (٤) مكارم الأخلاق: ١٧.

<sup>(</sup>٥) المزَّمِّل: ١٠ و ١١.

حميم \* وما يُلقّاها إلّا الذين صبروا وما يُلقّاها إلّا ذو حظٌّ عظيم»(١) فصبر حتّى ما نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره، فأنزل الله عليه: «ولقد نعلمُ أنَّك يضيقُ صدرُكَ بما يقولون \* فسبِّح بحمد ربِّك وكن من الساجدين»(٢) ثُمَّ كذَّبوه ورموه فحزن لذلك، فأنزل الله: «قد نعلم إنّه ليحزُنك الذي يقولون فانّهم لا يُكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون \* ولقد كُذُّبت رُسلٌ من قبلك فصبروا على ما كذُّبوا وأُوذُوا حتّى أتاهُم نصرُنا»(٣) فألزم النبيّ عَلَيْظِلْهُ نفسه الصّبر، فـتعدّوا، فـذكر الله تبارك وتعالى، فكذَّبوه، فقال عَلِيْظُمُ: قد صبرت في نفسي وأهملي وعسرضي، ولا صبر لى علىٰ ذكر إلهي. فأنزل الله عزَّوجلَّ: «فاصبر علىٰ ما يقولون» (٤) فصبر في جميع أحواله. ثُمَّ بشّر في عنرته بالأثمة ووصفوا بالصبر فقال عنَّ ثناؤه: «وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون»(٥) فعند ذلك قال النبي عَلَيْكُمْ: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فشكر الله ذلك له فأنزل الله: «وتمّت كلمة ربّك الحسني على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومُه وما كانوا يَعرشون» (٦) فقال مَتَكِيَّالُهُ: إنّه بشرى وانتقام. فأباح الله له قتال المشركين، فأنزل الله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتُموهم وخذوهم واحصُرُوهم واقعُدوا لهم كلّ مَرصَدٍ» (٧) «واقتلوهم حيث ثَقِفتُموهم» (٨) فقتلهم الله على يدى رسول الله ﷺ وأحبائه وجعل له ثواب صبره مع مــا ادّخــر له فـــى الآخرة. فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتّى يقرّ الله له عينه في أعدائه مع ما يدّخر له في الآخرة <sup>(٩)</sup>.

٢٩ ـ وفي معاني الأخبار: باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه في حديث مرفوع إلى النبي مَلِيَّالِهُ قال: جاء جبر ثيل النَّلِ فقال: يا رسول الله إنَّ الله

(١) فصّلت: ٣٤ و ٣٥.(١) الحجر: ٩٧ و ٩٨.

(٣) الأنعام: ٣٣ و ٣٤. (٤) ق: ٣٩.

(٥) السجدة: ٢٤. (٦) الأعراف: ١٣٧.

(٧) التوبة: ٥. ( ١٩١ النساء: ٩١ البقرة: ١٩١ النساء: ٩١.

(٩) الكافي ٢:٨٨.

أرسلني إليك بهديّة، لم يعطها أحداً قبلك، قال رسول الله عَلَيْتِاللهُ: ما هي؟ قال: الصبر وأحسن منه، قال: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه. قال: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه. قال: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه. قال: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه. قال: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه. قال: وما هو؟ قال: اليم وأحسن منه. قال: قلت: ما هو يا جبرئيل؟ قال: إنَّ مدرجة ذلك التوكّل على الله عزّ وجلّ، فقلت: وما التوكّل على الله؟ \_قال: العلم بأنَّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع، ولا يعطى ولا يعنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكّل.

قال: قلت: يا جبرئيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصبر في الضرّاء كما يصبر في السرّاء. وفي الفاقة كما يصبر في الغنى. وفي البلاء كما يصبر في العافية، فلا يشكو حاله \_بما يصببه من البلاء.

قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيبه من الدنيا، يقنع بالقليل ويشكر اليسير.

قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيّده، أصاب من الدنيا أم لم يصب، ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل.

قلت: فما تفسير الزهد؟ قال: يحبّ من يحبّ خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرّج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها، فأنَّ حلالها حساب وحرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدّ نتنها، ويتحرّج من حطام الدنيا وزينتها كما يتجنّب النار أن تغشاه، وأن يقصر أمله وكان بين عينيه أجله.

قلت: يا جبرئيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإن لم يسأل المخلوق فقد أقرَّ لله بالعبودية، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راضٍ، والله تبارك وتعالى عنه راضٍ، وإذا أعطى الله عزَّوجلَّ فهو علىٰ حدّ الثقة بربّه.

قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن (١) يعمل لله كأنّه يراه, فإن لم يكن يرى الله فإنّ الله يراه، وأن يعلم يقيناً أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كلّه أغصان التوكّل ومدرجة الزهد (٢).

٣٠ ـ وفي كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا جعفر النّالِة يقول: جاء إلى رسول الله مَلَكِلَّة مَلَك فقال: يا محمَّد إنَّ ربّك يـقرؤك السلام وهو يقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكّة رضراض (٣) ذهب. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا ربّ أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فأسألك (٤).

٣١ ـ وفي الكافي: مسنداً عن محمَّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر للنُّلِلِ يذكر أنّه أتى رَسول الله عَلَيْظُ مَلَك فقال: إنَّ الله يخيِّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً، أو ملكاً رسولاً. قال: فنظر إلى جبرئيل للنَّلِلِ وأومى بيده أن تواضع، فقال: عبداً رسولاً متواضعاً. فقال الرسول: مع أنّه لا ينقصك ممّا عند ربّك شيئاً. قال: ومعه مفاتيح خزائن الأرض (٥).

٣٢ ـ وفي نهج البلاغة: قال المُثَلِّلِة: فتأسَّ بنبيّك الأطيب الأطهر ـ إلى أن قال: ـ قضم (٦) الدنيا قضماً ولم يُعرها طرفاً، أهضم (٧) أهل الدُّنيا كشحاً (٨) وأخمصُهم (٩) من الدنيا بطناً، عُرضَت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعَلِمَ أنَّ الله سبحانه أبغضَ شيئاً

<sup>(</sup>١) في المصدر «الموقن».

<sup>(</sup>٢) معَّاني الأُخبار: ٢٦٠، عدة الداعي لابن فهد: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الرضراض: حجارة متكسرة على وجه الأرض (ترتيب العين: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) الأُصول الستة عشر: ٣٧، مكارم الأُخلاق: ٢٤، الكافي ١٣١، جامع الأُخبار: ٢٩٥، أمالي الشيخ الطوسي ١٤٤٤، بحارالأنوار ٢٨:٢٦٦ و ٧٠: ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) الكافّي ٢٠٢٢، و ٨٠١٣١، أمالي الصدوق: ٣٦٥، بحارالأنوار ١٨:٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) القضم: الأكل بأطراف الأسنان (مجمع البحرين ٦٤٠:١).

<sup>(</sup>٧) الهَضْم: النقص (مجمع البحرين ١٨٦:٦).

<sup>(</sup>٨) الكشح: من لدن السرّة إلى المتن ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف (ترتيب العين: ١٠).

<sup>(</sup>٩) الخمص: خلاء البطن من الطعام (ترتيب العين: ٢٤٣).

فأبغضه، وحقر شيئاً فحقره، وصغر شيئاً فصغره. ولو لم يكن فينا إلاّ حبّنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمُنا لما صغر الله ورسوله لكفى به شِقاقاً لله ومحادة عن أمر الله والله على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف الله (١) ولقد كان رسول الله عَلَيْ الكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبَه، ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: «يافلانة \_لإحدى أزواجه \_غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها». فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات في أي إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها». فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات في كرّها من نفسه، وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه، لكي لا يتّخذ منها رياشاً (٢) ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو فيها مُقاماً. فأخرَجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيّبها عن البصر، وكذلك مَن أبغضَ شيئاً أبغضَ أن ينظرَ إليه وأن يُذكّر عِنده (٣).

٣٣ ـ وفي الكافي: مسنداً عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه قال: ما أعجب رسول الله عَلَيْهِ شيء من الدنيا إلّا أن يكون فيها جائعاً خائفاً (٤).

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً مسنداً عن هشام وغيره عنه للسُّللا (٥).

٣٤ ـ وعن الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي المُمْلِكِ في خبر طويل يذكر فيه حالاته عَلَيْلِلْهُ ـ: وكان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عزَّ وجلَّ من غير جرم (٦) الخبر.

٣٥ ـ وفي المناقب: وكان عَلَيْلَهُ يبكي حتّى يغشى عليه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً. وكذلك كان غشيات على بن أبى طالب وصيّه في مقاماته (٧).

<sup>(</sup>١) حَادُّ الله: أي شاق الله، أي عادى الله وخالفه (مجمع البحرين ٣٣:٣).

<sup>(</sup>٢) الرياش: اللباس الحسن (ترتيب العين: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٢٢٧ الخطبة ١٦٠، ومكارم الأخلاق: ٩، بحارالأنوار ٢١،٥١٦.

<sup>(</sup>٤) الكَافي ٢٩:٢. (٥) الكافي ٨: ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ٢٢٣ في احتجاج الإمام على طلط مع اليهود.

<sup>(</sup>٧) المستدرك ٢٤٧:١١، وإرشاد القلوب: ٨١، ولم نجده في المناقب.

٣٦ ـ وعن الديلمي في الإرشاد: وروي أنَّ إبراهيم عَلَيْلِا كان يسمع منه في صلاته أزيز كأزيز المِرجـل(١) مـن خـوف الله تَعَلِيْهُ كان رسـول الله عَلَيْمُولُهُ كَانُولُهُ عَلَيْمُولُهُ كَانُولُهُ عَلَيْمُولُهُ كَانُولُهُ عَلَيْمُولُهُ كَانُولُهُ عَلَيْمُولُهُ عَلَيْمُولُهُ عَلَيْمُولُهُ اللهُ عَلَيْمُولُهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلِيمٌ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِ

٣٧ ـ وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: عن أبي سعيد الخدريّ قال: لمّا نزل قوله تعالى: «اذكروا الله ذكراً كثيراً» (٣) اشتغل رسول الله عَلَيْمُولَّالُهُ بذكر الله حتّى قال الكفّار: أنّه جنّ (٤).

٣٨ ـ وفي الكافي: مسنداً عن زيد الشحّام عن أبي عبدالله عليَّالِا قال: كان رسول الله عَلَيْلِيَّا الله الله في كلّ يوم سبعين مرَّة، قلت: أكان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: لا، ولكن كان يقول: أتوب إلى الله، قلت: كان رسول الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله المستعان (٥).

٣٩ ــوفيه: مسنداً عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله طَلِلْةِ: أنَّ رسول اللهُ عَلِيَّالُهُ كان لا يقوم من مجلس وإن خفّ حتّى يستغفر الله عزَّ وجلَّ خــمساً وعشــرين مرّة (٦٠).

25 ـ وفي مكارم الأخلاق، نقلاً من كتاب النبوّة: عن أمير المؤمنين الله أنّه كان إذا وصف رسول الله مَنْ الله عَنْ قال: كان أجود الناس كفّاً، وأجراً الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمّة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبّه، لم أر قبله ولا بعده مثله عَنْ الله (٧).

الأمالي: مسنداً عن محمَّد بن علي بـن الحسـين بـن يدبن علي عن الرضا عن آبائه المَبْيِّلِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْلِلُهُ: عليكم بمكارم

<sup>(</sup>١) المِرجل: قِدرٌ من نحاس (ترتيب العين: ٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب: ١٠٥، وعدّة الداعي: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤١.

<sup>(</sup>٤) رَوْح الجِنان ورُوح الجنان (تفسيرأبيالفتوحالرازي) ٣٧٥:١، سورة البقرة ذيل الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٤٣٨:٢، وعدّة الداعي: ٢٥٠. (٦) الكافي ٤٠٤٠، وعدة الداعي: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ١٨، وبحارالأنوار ١٩٤:١٦، ب٨ ح٣٣.

الأخلاق فإنَّ الله بعثني بها، وإنَّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمّن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من لا يعوده (١).

كانت من أيمان رسول الله عَلَيْ اللهُ: لا، وأستغفر الله (٢).

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله عَلَيْتِوْلَهُ يُعرف رضاه وسخطه في وجهه، كان إذا رضي فكأنّما يلاحك الجدر ضوء وجهه، وإذا غضب خسف لونه واسودّ(٣).

22 - وفي الكافي: مسنداً عن محمَّد بن عرفة عن أبي عبدالله عَلَيْمِ قَالَ: قال النبيّ عَلَيْمِ اللهُ: ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أحسنكم خلقاً، وألينكم كنفاً، وأبرّكم بقرابته، وأشدّكم حبّاً لإخوانه في دينه، وأصبركم على الحقّ، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفواً، وأشدكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب (٤). وعن الغزالي في الاحباء: وكان عَلَيْمُ اللهُ إذا اشتدّ وحده أكث من مسّ

د عن الغزالي في الاحياء: وكان عَلَيْتُولَّهُ إذا اشتد وجده أكثر من مسّ لحيته الكريمة (٥).

27 وفيه: قال: وكان عَلَيْكُولُهُ أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ ممّا آتاه الله إلاّ قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله، لا يسأل شيئاً إلاّ أعطاه، ثمّ يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه، حتى أنّه ربّما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء إلى أن قال: وينفّذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه إلى أن قال: ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس إلى أن قال: لا يهوله شيء من أمور الدنيا ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس إلى أن قال: لا يهوله شيء من أمور الدنيا وإلى أن قال: ويكرم أهل الفضل في

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤٦٣:٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢٤٠:٢، وتحف العقول: ٤٨.

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي ٩٢:٢.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأُخلاق: ١٩.

<sup>(</sup>٥) احياء علوم الدين ٢٧٨:٢

أخلاقهم، ويتألّف أهل الشرف بالبرّ لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يـؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المـعتذر إليـه ـإلى أن قال: ـوكان له عبيد وإماء من غير أن يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي له وقت في غير عمل الله تعالى، أو لما لابدّ منه من صلاح نفسه، يخرج إلى بساتين أصحابه، لا يحتقر مسكيناً لفقره أو زمانته، ولا يهاب مَلِكاً لمُلكِه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً مستوياً (١).

٤٧ ـ وفيه: قال: وكان أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضاً، وكان أرأف الناس بالناس، وخير الناس للناس (٢).

24 وفيه: قال: وكان عَلَيْكُولُهُ إِذَا سرّ ورضي فهو أحسن الناس رضاً، فإن وعظ وعظ بجدّ، وإن غضب ـ ولا يغضب إلّا لله ـ لم يقم لغضبه شيء. وكذلك كان في أموره كلّها، وكان إذا نزل به الأمر فوّض الأمر إلى الله وتبرّأ من الحول والقوّة، واستنزل الهدى (٣).

29 ـ وفي الكافي: مسنداً عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عَلَيْه ألا إنَّ لكل عبادة شرة ثُمَّ تصير إلى فترة، فمن صارت شرة عبادته إلى سنَّتي فقد اهتدى، ومن خالف سنّتي فقد ضلّ، وكان عمله في تبار (١٤) أما أنّي أصلّي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأضحك، وأبكي. فمن رغب عن منهاجي وسنّتى فليس منّى (٥).

أقول: والأخبار في معاني ما مرّ لا تحصى كثرة. وإنّما أوردنا من كلّ باب خبراً أو خبرين. وأمّا وقائعه الجزئيّة فأكثر.

杂垛垛

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢: ٣٦٠، وروي أكثر هذه المعاني في المناقب ١٤٥١، والمحجّة البيضاء ١٢٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٢: ٣٦٩، وللمؤلف في بيان لهذا الحديث فراجع الميزان ٢: ٣١١ سورة المائدة آية ٢١١ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢:٨٥.

## الباب الثاني في معاشرته ﷺ مع الناس وفيه ستّة وثلاثون حديثاً

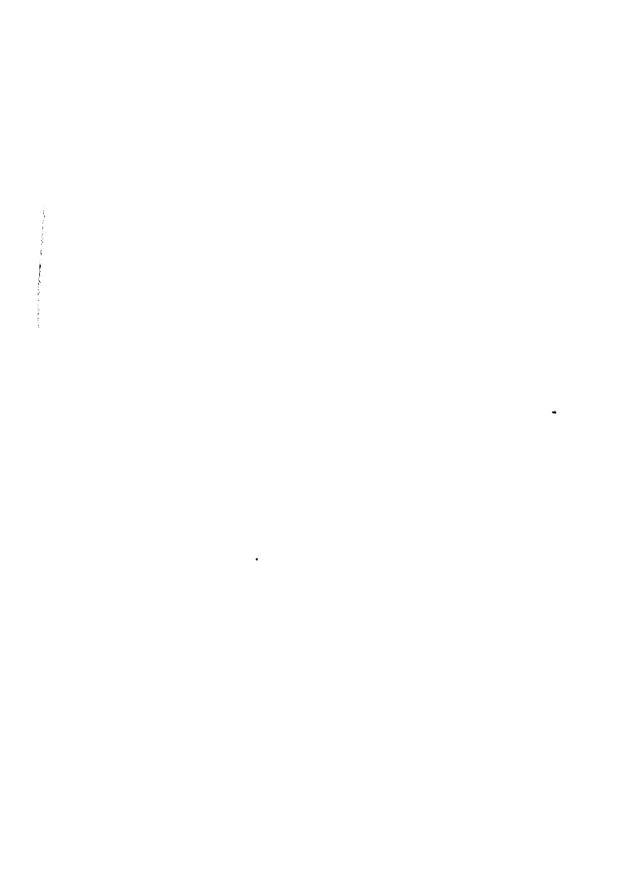

## باب ما نورده من سننه ﷺ في العِشرة

ا في الكافي: مسنداً عن بحر السقا عن أبي عبدالله علي قال: قال لي أبو عبدالله علي الله عناه الله عناه الله عبد الله علي الله على ا

٢ ـ وعن الصدوق في العلل: عن الحسين بن موسى عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين المنظمة قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ مكفَّراً لا يُشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشيّ والعربيّ والعجميّ، ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله عَلَيْتُهُ على هذا الخلق! وكذلك نحن أهل البيت مكفَّرون لا يُشكر معروفها وكذلك خيار المؤمنين لا يُشكر معروفهم (٢).

٣ ـ وعن الديلميّ في الإرشاد: قال: كان النبيّ عَلَيْظَهُ يرقع ثوبه ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويأكل مع العبد، ويجلس على الأرض، ويركب الحمار، ويردف، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله، ويصافح الغنيّ والفقير، ولا ينزع يده من يد أحد حتّى ينزعها هو، ويسلّم علىٰ من استقبله من غنيّ وفقير،

<sup>(</sup>۱) الكافى ۲:۲۲. (۲) علل الشرائم: ٥٦٠.

النبق عَلِيُّ النبق عَلِيّ

وكبير وصغير. ولا يحقّر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر. وكان خفيف المؤونة، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بسّاماً من غير ضحك، محزوناً من غير عبوس، متواضعاً من غير مذلّة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب، رحيماً بكلّ مسلم. ولم يتجشأ (١) من شبع قطّ، ولم يمدّ يده إلى طمع قطّ (٢).

2 ـ وفي مكارم الأخلاق: عن النبيّ عَلَيْكِاللهُ كان ينظر في المرآة ويرجّل جمّته (٣) ويمتشط، وربّما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه. ولقد كان يتجمّل لأصحابه، فضلاً على تجمّله لأهله. وقال: إنَّ الله يحبّ من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل (٤).

أقول: وروي هذا المعنى في المجالس أيضاً (٦).

٦ ـ وعن القطب في لبّ اللّباب: عن النبيّ عَلَيْكُمْ أَنّه كان يسلّم على الصغير والكيم (٧).

٧ ـ وعن الصدوق في الفقيه: عن أمير المؤمنين عليُّه أنّه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدِّثك عنّي وعن فاطمة ـ إلى أن قال: فغدا علينا رسول الله عَلَيْلِهُ ونحن في لحافنا. فقال: السلام عليكم. فسكتنا واستحيينا لمكاننا. ثُمَّ قال: السلام

,

<sup>(</sup>١) الجُشاء: هو تنفس المعدة عند الامتلاء (ترتيب العين: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الجُمَّة: مجتمع شعر الناصية، والجمة كذلك: الشعر المتدلي البالغ المنكبين (مجمع البحرين ٦٠: ٣٠). (٤) مكارم الأخلاق: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الكفء: قلبُك الشيء لوجهه (ترتيب العين: ٧١٧).

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٦٨ المجلس السابع عشر، وعلل الشرائع: ١٣٠، وعيون أخبار الرضا لللله ٢١:١٨. والخصال: ٧٧١ باب الخمسة. (٧) نقله عنه في المستدرك ٣٦٤:٨.

عليكم. فسكتنا، ثُمَّ قال: السلام عليكم. فخشينا إن لم نردٌ عليه أن ينصرف، وقد كان يفعل ذلك، فيسلم ثلاثاً، فإن أذن له وإلّا انـصرف. فـقلنا: وعـليك السـلام يارسول الله ادخل، فدخل(١) الخبر.

٨ ـ وفي الكافي: مسنداً عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليًا قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الله الله على النساء ويردّون عليه السلام. وكان أمير المؤمنين علي السلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر ممّا أطلب من الأجر (٢).

أقول: ورواه الصدوق مرسلاً<sup>(٣)</sup> وكذا سبط الطبرسي في المشكاة نـقلاً عـن المحاسن (٤).

٩ ـ وفيه: مسنداً عن عبدالعظيم بن عبدالله بن الحسن العلوي الله وفعه قال: كان النبي عَلَيْكُولُهُ يجلس ثلاثاً: القرفصاء، وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيده، ويشدّ يده في ذراعه. وكان يجثو على ركبتيه، وكان يثني رجلاً واحداً ويبسط عليها الأخرى. ولم ير متربّعاً قطّ (٥).

10 ـ وفي المكارم، نقلاً من كتاب النبوّة: عن عَلَيّ طَلِيلًا قيال: ما صافح رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله على الله على حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي ينصرف، وما نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي مقدّماً رجله بين يدي جليس له قطّ، ولا خيّر بين أمرين إلّا أخذ بأشدّهما.

وما انتصر لنفسه من مظلمة حتّى ينتهك محارم الله فيكون حينئذٍ غيضبه لله تبارك وتعالى، وما أكل متّكناً قطّ حتّى فارق الدنيا، وما سئل شيئاً قطّ فقال: لا،

<sup>(</sup>١) الفقيد ١: ٣٢٠، ح ٩٤٧، وعلل الشرائع: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٦٤٨:٢ و ٥:٥٣٥، والمستدرك ٢٧٣٠٨.

 <sup>(</sup>٣) الفقيه ٣: ٤٦٩.
 (٤) مشكاة الأنوار: ١٩٧.

<sup>(</sup>٥)الكافي ٢: ٦٦١، مكارم الأخلاق: ٢٦، والمستدرك ٢٠٠٨، وفيض القدير ٥: ٢٣٣،١٤٥،٨٥.

وما ردّ سائل حاجة قطّ إلاّ أتى بها أو بميسور من القول، وكان أخفّ الناس صلاة في تمام. وكان أقصر الناس خطبة وأقلّهم هذراً. وكان يعرف بالريح الطـيّب إذا أقبل.

وكان إذا أكل مع القوم كان أوَّل من يبدأ وآخر من يرفع يده، وكان إذا أكل أكل ممّا يليه، فإذا كان الرطب والتمر جالت يده، وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس، وكان يمصّ الماء مصّاً، ولا يعبّه عبّاً وكان يمينه لطعامه، وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه. وكان يحبّ التيمّن في جميع أموره، في لبسه وتنعّله وترجّله.

وكان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا تكلم تكلم وفراً، وإذا استأذن استأذن ثلاثاً. وكان كلامه فصلاً يتبيّنه كلّ من سمعه، وإذا تكلّم رُئي كالنور يخرج من بين ثناياه، وإذا رأيته قلتَ: أفلج، وليس بأفلج.

وكان نظره اللحظ بعينه، وكان لا يكلّم أحداً بشيء يكرهه. وكان إذا مشى كأنّما ينحطّ في صبب. وكان يقول: إنَّ خياركم أحسنكم أخلاقاً. وكان لايدمّ ذوّاقاً ولا يمدحه، ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده. وكان المحدّث عنه يقول: لم أرّ بعينيّ مثله قبله ولا بعده عَلَيْتِاللهُ(١).

١١ - وفي الكافي: مسنداً عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليًا قال: كان رسول الله عَلَيْ قال: كان أصحابه فينظر إلى ذا، وينظر إلى ذا بالسوية. قال: ولم يبسط رسول الله رجليه بين أصحابه قط. وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله عَلَيْ لله حتى يكون هو التارك. فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال بيده فنزعها من يده (٢).

أقول: وروي هذا المعنى بطريقين آخرين. في أحدهما: وما منع سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى وإلّا قال: يأتي الله به (٣).

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الكافى ٢: ١٧٦، المستدرك ٨: ٤٣٧، ومكارم الأخلاق: ١٧ و ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١٥:٤.

١٢ ـ وعن العيّاشي في تفسيره: عن صفوان عن أبي عبدالله عليَّا وعن سعد الاسكاف في حديث شريف في حلية رسول الله عَلَيْقِهُ \_ إلى أن قال: \_ وإذا جلس لم يحلّ حبوته حتى يقوم جليسه (١).

١٣ ـ وفي المكارم: قال: كان رسول الله عَلَيْمِاللهُ إذا حدّث بحديث تبسّم في حديثه (٢).

15 ـ وفيه: عن يونس الشيبانيّ قال: قال لي أبو عبدالله للنِّلِا: كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟ قلت: قليلًا، قال: هلّا تفعلوا؟ فإنَّ المداعبة من حسن الخلق وإنَّك لتدخل بها السرور على أخيك. ولقد كان النبيّ عَلَيْمِ للله يداعب الرجل يريد بــه أن يسرّه (٣)

١٥ ــوعن أبي القاسم الكوفيّ في كتاب الأخلاق: عن الصادق للثَِّلِةِ قال: ما مؤمن إلّا وفيه دعابة، وكان رسول الله عَيَّلِيَّلُهُ يداعب ولا يقول إلّا حقّاً (٤).

17 \_ وفي الكافي: مسنداً عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه فقلت: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيمضي بينهم كلام يمزحون ويضحكون، فقال: لا بأس ما لم يكن \_ فظننت أنّه عنى الفحش \_ ثُمَّ قال: إنَّ رسول الله عَلَيْ الله كان يأتيه الأعرابي فيأتي إليه الهديّة ثُمَّ يقول مكانه: أعطنا ثمن هديّتنا، فيضحك رسول الله عَلَيْ الله وكان إذا اغتمّ يقول: ما فعل الأعرابي أتانا (٥).

أقول: والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً (٦).

الكافي: مسنداً عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليُّلِا قال: كان رسول الله عَلَيْلِةِ أكثر ما يجلس تجاه القبلة (٧).

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ٢٠٤١، ح ١٦٤ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٢١. (٣) الكافي ٢:٦٦٣، ومكارم الأخلاق: ٢١.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٤٠٨:٨، ومناقب آل أبي طالب ٤٠٤١، وعنوارف المعارف: ١٣٣، وكشيف الغمة ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٦٦٣:٢، ومناقب آل أبي طالب ١٤٩:١، وبحارالأنوار ٢٥٩:١٦.

<sup>(</sup>٦) بحارالاُنوار ٢٩٤:١٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٢٦١:٢، ومكارم الأخلاق: ٢٦، والمستدرك ٨: ٤٠٦.

سُنن النبيِّ ﷺ

۱۸ ـ وفي المكارم: قال: كان رسول الله عَلَيْوَاللهُ يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة، فيضعه في حجره تكرمة لأهله. وربّما بال الصبيّ عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول، فيقول عَلَيْوَاللهُ: لا تزرموا (۱) بالصبيّ حتّى يقضي بوله، ثُمَّ يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه، ولا يرون أنّه يتأذّى ببول صبيّهم، فإذا انصر فوا غسل ثوبه بعده (۲).

١٩ ـ وفيه: روي أنَّ رسول الله عَلَيْمَ لله كَان لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً
 حتى يحمله معه، فإن أبى قال: تقدَّم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد (٣).

٢٠ ـ وعن أبي القاسم الكوفي في كتاب «الأخلاق»: وجاء في الآثـار أنَّ رسول الله عَلَيْمِاللَّهُ لم ينتقم لنفسه من أحد قطّ، بل كان يعفو ويصفح (٤).

٢١ ـ وفي المكارم: قال: وما قعد إلى رسول الله عَلَيْلُلُهُ رجل قط فقام حتّى يقوم (٥)

٢٢ ـ وفيه أيضاً: قال: كان رسول الله مَلَيْكُولُهُ إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيّام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده (٦٠).

٢٣ ـ وفيه أيضاً: عن أنس قال: خدمت النبي عَلَيْنِاللهُ تسع سنين، فما أعلم أنّه قال لى قطّ: هلّا فعلت كذا، ولا عاب على شيئاً قطّ (٧).

٢٤ ـ وعن الغزالي في الإحياء قال: قال أنس: والذي بعثه بالحقّ، ما قال لي في شيء قطّ كرهه: لمّ فعلته؟ ولا لامنّي نساؤه إلّا قال: دعوه، إنّما كان هذا بكتاب وقدر (٨).

<sup>(</sup>١) الإزرام: القطع، وأزْرَمَ بوله: قطعه (ترتيب العين: ٣٤٣).`

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٢٥. (٣) مكارم الأخلاق: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٩:٧، وإحياء علوم الدين ٢:٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ١٧. (٦) مكارم الأخلاق: ١٩.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ١٦، ورواه ابن أبي فراس في مجموعته: ٤٦ والسهروردي فـي عـوارف المعارف: ٢٢٤ وفيهما: عشر سنين، وفيض القدير ١٥٢:٥.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين ٣٦٥:٢.

٢٥ ـ وعنه فيه: كان عَلَيْ لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلّا قال: لتك (١).

٢٦ ـ وعنه فيه: ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم. ويكنّي من لم يكن له كنية. فكان يدعى بما كنّاه به. ويكنّي أيضاً النساء اللاتي لهنّ الأولاد، واللاتي لم يلدن، ويكنّي الصبيان، فيستلين به قلوبهم (٢).

٢٧ ـ وفيه: وكان عَلَيْكِاللهُ يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل (٣).

٢٨ ـ وفيه: وكان عَلَيْظِالُهُ في شهر رمضان كالريح المرسلة، لا يمسك شيئاً (٤).

٢٩ ـ في الكافي: مسنداً عن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله عليًا في في المائل، فقام إلى مكتل فيه تمر فملاً يده فناوله ثُمَّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله ثُمَّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله. ثُمَّ جاء آخر فقال: الله رازقنا وإيّاك. ثُمَّ قال: إنَّ رسول الله عَيَّا اللهُ كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلّا، أعطاه. فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إليه عَيَّا في فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: اعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به \_وفي نسخة أخرى: فأعطاه \_فأدّبه الله على القصد فقال: «ولا تَجعل يَدَكَ مغلولة إلى عُنقِكَ ولا تبسُطها كُلَّ البَسطِ فتقعُدَ مَلُوماً مَحسوراً» (٥).

٣٠ ـ وفيه: مسنداً عن جابر عن أبي جعفر لطيُّلاٍ قال: كـان رسـول اللهُ عَلَيْكِيُّهُ اللهِ عَلَيْكِيُّهُ اللهُ عَلَيْكِيُّهُ وَلا يأكل الصدقة (٦) الحديث.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢٨١:٢. (٢) إحياء علوم الدين ٣٦٦:٢.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣٦٦:٢.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٢: ٣٧٩، وصحيح مسلم ١٨٠٣:٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٥٥:٤، وتفسير العياشي ٢: ٢٨٩، ح ٥٩، وتحف العقول: ٣٥١ احتجاجه مع سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٦) الكافي ١٤٣:٥، وكمال الدين وتمام النعمة ١٦٥٠١، وفيض القدير ١٩٥٥٥، والخصال: ٦٦، ح ٨٨ وأمالي الطوسي ٢٣١١، وتفسير العيّاشي ٢٣٢، ح ٧٥، وبشارة المـصطّفى: ١٦٥،

٣١ ـ وفيه: عن موسى بن عمران بن بزيع قال: قلت للرضا طَلِيَّلاً: جعلت فداك إِنَّ الناس رووا أَنَّ رسول الله عَلِيَّالاً إِذَا أَخَذَ في طريق رجع في غيره، كذا كان؟ قال: فقال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافعله. ثُمَّ قال لي: أما أنّه أرزق لك(١).

٣٧ ــ وعن السيّد ابن طاووس في الإقبال: مسنداً عن أبي بصير عــن أبــي عبدالله الله الله عنه الله عنه أبــي عبدالله الله الله عَلَيْظِهُم يخرج بعد طلوع الشمس<sup>(٢)</sup>.

٣٣ ـ وفي الكافي: مسنداً عن عبدالله بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبدالله طلي قال: كان رسول الله عَلَيْلُهُ إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل (٣).

أقول: ورواه سبط الطبرسي في المشكاة نقلاً عن المحاسن وغيره (<sup>12)</sup>.

٣٤ ـ وفي غوالي اللئالي: ونقل عنه مَلَيَّ أَنَّه كان يكره أن يقام له، فكانوا إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهة ذلك، فإذا قام قاموا معه حتّى يدخل منزله (٥).

٣٥ ـ وفي الكافي: مسنداً عن إسحاق بن عمّاررفعه قال: كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنَّ ثُمَّ خالفهنَّ (٦).

٣٦ ـ وفي المناقب: كان الخبيّ عَلَيْكُ يقيل عند أمَّ سلمة، فكانت تجمع عرقه وتجمله في الطيب ٢٦.

أقول: وروي هذا المعنى عن غيره<sup>(٨)</sup>.

جو دعائم الإسلام ۲۶۲۱ و ۲۵۸ و ۲۵۹، ورواه حسین بن عثمان بن شریك في کتابه. راجع
 المستدرك ۲۲۲۷.

 (۱) الكافى ۳۱٤۵، و ۲۰۲۸، والإقبال: ۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) الإقبال: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦٦٢:٢، ومكارم الأخلاق: ٢٦، والمستدرك ٤٠٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار: ٢٠٤. (٥) غوالي اللئالي ١:١٤١، والمستدرك ١:٩٥٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي ١٨:٥، والفقيه ٤٦٨:٣، ومكارم الأخلاق: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) مناقب الله الله ١٠٤٤. (٨) مجموعة ورّام: ٢٣.

ملحقات الباب المثاني وفيد مائة وستّة أحاديث

## الملحقات في العِشرة

ا ـ في الكافي: بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله عليُّلِا: ما كلم رسول الله عَلَيْلِلهُ العباد بكنه عقله قطّ. قال رسول الله عَلَيْلِلهُ: إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم (١).

روي هذا المعنى في المحاسن، وفي أسالي الصدوق، وفي تحف العقول أيضاً (٢).

٢ ـ وفي أمالي الطوسي: بإسناده أن النبيّ عَلَيْظُهُ قال: آبّا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بإقامة الفرائض (٣).

٣ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله عَلَيْ أَبُر أَمر ني ربّي بمداراة الناس كما أمر ني بأداء الفرائض (٤).

روي هذا المعنى في تحف العقول، وفي الخصال، ومعاني الأخبار (٥).

٤ ـ رفي المحجّة البيضاء للفيض: قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة فسألتها عن أخلاق رسول الله مَلِيَّالُهُ فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: خُلق رسول الله مَلَيُّةُ القرآن(١).

(۱) الكافي ۲:۲۱ و ۸ز۲۲۳.

(٢) المحاسن: ١٩٥، وأمالي الصدوق: ٣٤١، وتحف العقول: ٣٧.

(٣) أمالي الطوسى ١٣٥:٢.
 (٤) الكافى ١٧:١، ومشكاة الأتوار: ١٧٧.

(٥) تحفّ العقول: ٤٨، والخصال: ٨٨، ومعانى الأخبار: ١٨٤.

(٦) البحجّة البيضاء ١٢٠:٤.

روي هذا المعنى في مجموعة وَرّام(١).

٥ ـ وفي تحف العقول: عن النبي عَلَيْتِوالله: مروَّتنا أهل البيت: العفو عمّن ظلمنا وإعطاء من حرمنا (٢).

وروي المعنى الأوَّل في أمالي الصدوق<sup>(٣)</sup>.

٦ \_ وفي الكافي: بإسناده عن إسماعيل بن مخلّد السراج عن أبي عبدالله عليًا لله عن الله علي عبدالله علي عبدالله عن عن رسول الله عَلَيْتِوالله : أمرني ربّي بحبّ المساكين المسلمين منهم (٤) الحديث.

٧ ـ وفي الإرشاد للديلمي: عن الصادق للتَّلِيْ قال: إنَّ الصبر، والصدق،
 والحلم، وحسن الخلق، من أخلاق الأنبياء علمتَلِيْ (٥) الحديث.

٨\_وفي المحجّة البيضاء: كان رسول الله عَلَيْظِالُهُ كثير الضراعة والابتهال إلى الله تعالى، دائم السؤال من الله تعالى أن يزيّنه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه: «اللهمَّ حسِّن خُلُقي» ويقول: «اللهمَّ جنّبني منكرات الأخلاق»(٦).

٩ ـ وفي المجالس للصدوق: عن الحسين بن خالد عن عليّ بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه علمي في حديث. قال: قال رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله علي أبي أبي أبي الروح الأمين نزل عليّ من عند ربّ العالمين فقال: يا محمَّد عليك بحسن الخلق، فإنَّ سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة. ألا وإنَّ أشبهكم بي أحسنكم خلقاً (٧).

العنوب عن الحسين بن زيد قال: قلت المعنوب التاني: عن الحسين بن زيد قال: قلت المعفر بن محمَّد طَالِكُمُ : جعلت فداك هل كانت في النبيّ عَلَيْكُمُ مداعبة؟ فقال: وصفه الله بخلق عظيم، وإنَّ الله بعث أنبياءه فكانت فيهم كزازة (٨). وبعث محمَّداً عَلَيْكُمُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) مجموعة وَرّام: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٣٨. (٤) الكافي: ٨، وتحف العقول: ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) إرشاد القلوب: ١٣٣، وروى هذا المعنى في تحف العقول: ٩.

<sup>(</sup>٦) المحجّة البيضاء ٤: ١١٩، وفيض القدير ١١٠:٢ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٨) الكَزَّزَة: الانقباض واليبس، والكزِّ: المعبس (مجمع البحرين ٢٢:٤).

بالرأفة والرحمة، وكان من رأفته عَلَيْلَ لأُمّته مداعبته لهم لكي لا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتّى لا ينظر إليه.

ثُمَّ قال: حدَّتني أبي محمَّد عن أبيه عليّ عن أبيه الحسين عن أبيه عليّ علمَيْكُوُّ قال: كان رسول الله عَلَيْكُوْلُهُ ليسرّ الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة. وكان عَلَيْكُولُهُ يقول: إنَّ الله يبغض المعبّس في وجه إخوانه (١١).

ا الحوفي المكارم: عن زيد بن ثابت قال: كنّا إذا جلسنا إليه عَلَيْظُالُهُ إِن أَخذَنِهِ فَي حديث في ذكر الدنيا أَخذُ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدنيا أُخذُ معنا، وإن أُخذنا في ذكر الطعام والشراب أُخذ معنا (٢).

١٢ - وفي المناقب: لم يكن له عَلِيْ الله خائنة الأعين \_ يعني: الغمز بالعين والرمز باليد والرمز باليد والرمز الله عنه المناقب: الغمز بالعين والرمز باليد والرمز الله عنه المناقب المناق

١٣ ـ وفي كشف الغمّة: قال عَلَيْظُهُ لبعض نسائه: ألم أنهك أن لا تحبس شيئاً لغد، فإنَّ الله يأتي برزق كلّ غد (٤).

الم الم الم الإسلام: عن رسول الله عَلَيْتُهُ أَنَّه قال: أكرم أخلاق النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله (٥).

النبيّ عَلَيْكُولَهُ: من عبدالله الأنصاريّ عن النبيّ عَلَيْكُولَهُ: من أخلاق النبيّين والصدّيقين البشاشة إذا تراءوا، والمصافحة إذا تلاقرا<sup>(١)</sup> الحديث.

١٦ ـ وفي المناقب: وإذا لقى عَلِيْلَهُ مسلماً بدأ بالمصافحة (٧).

١٧ ـ وفي الإحياء للغزاليّ: كان رسول الله عَلَيْنِ للهِ يَقول: لا يبلّغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً، فإنّي أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر (٨).

<sup>(</sup>١) كشف الريبة: ١١٩، والأربعون حديثاً للسيّد ابن زهرة الحلبي: ٨٧

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٢١.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ١٤٤١، ومجمع البيان ٢٦٠،٨ سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) كشف الغبّة ١٠٠١. (٥) دعائم الإسلام ١٠٦٠٢.

<sup>(</sup>٦) مجموعة ورّام: ٢٩. (٧) مناقب آل أبي طالب ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين ٢٧٨:٢

وروى الطبرسي هذا المعنى في المكارم<sup>(١١)</sup>.

١٨ ـ وفي مصباح الشريعة: قال النبيّ عَلَيْكُلُهُ: نحن معاشر الأنبياء والأمناء والأتقياء براء من التكلف (٢).

19 ـ وفيه: قال رسول الله عَلَيْظَةُ: بعثت للحلم مركزاً وللعلم معدناً وللـصبر مسكناً (٣).

٢٠ ــوفي المكارم: عن أبي ذر قال: كان رسول الله عَلَيْنِ يَلْهُ يجلس بين ظهراني اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، حتى يسأل. فطلبنا إلى النبي عَلَيْنَ أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكّاناً من طين، وكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه (٤).

٢١ ـ وفي مجموعة ورّام: من السنّة إذا حدَّثت القوم أن لا تقبل على رجل واحد من جلسائك، ولكن اجعل لكلّ منهم نصيباً (٥).

٢٧ ـ وفيد: كان مَنْظُولُهُ يخيط ثوبه، ويخصف نعله، وكان أكثر عمله في بـيته الخياطة(٦).

٢٣ ـ وفيه: ما ضرب النبي عَلَيْلَا مملوكاً قط ولا غيره إلا في سبيل الله، ولا انتصر قط لنفسه إلا أن يقيم حدًا من حدود الله (٧).

٢٤ وفي الكافي: عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله طليلًا قال: إنَّ الله عرَّ وجلَّ لم يبعث نبيًا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر (٨).

وروى هذا المعنى العيّاشيّ في تفسيره (٩).

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١٧.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة: ١٤٠، والكافي ٢٠٦٦٦، والجعفريات: ١٩٣.

 <sup>(</sup>٣) مصباح الشريعة: ١٥٥.
 (٤) مكارم الأخلاق: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) مجموعة ورّام: ٢٦. (٦) مجموعة ورّام: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) مجموعة ورّام: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٢: ١٠٤، ومشكاة الأنوار: ١٧١، والمستدرك ٥٥٥٨.

<sup>(</sup>٩) تفسير العيّاشي ١:١ ٢٥١، سورة النساء.

سُنن النبيِّ ﷺ اللهُ الل

٢٥ ـ وفي مجموعة ورّام: عن أبي عبدالله عليُّلِةِ قال: أدّوا الأمانة، فإنَّ رسول اللهُ عَلَيْظِيُّهُ كان يؤدّي الخيط والمخيط (١٠).

٢٦ ـ وفي المكارم: عن أبي عبدالله طلي قال: كان رسول الله عَلَيْ واعد رجلاً إلى الصخرة فقال: أنا لك هنا حتى تأتي، قال: فاشتد الشمس عليه. فقال له أصحابه: يا رسول الله، لو أنّك تحوّلت إلى الظلّ. قال: وعدته هاهنا وإن لم يجىء كان منه الحشر (٢).

" ۲۷ ــوفي المحاسن: عن جابر عن أبي جعفر للطّلِةِ قال: كان عليّ للطّلِةِ يقول: إنّا أهل البيت أمرنا أن نطعم الطعام، ونؤوي في النائبة، ونصلّي إذا نام الناس<sup>(٣)</sup>. وروى هذا المعنى في الكافى<sup>(٤)</sup>.

٢٨ - في الكافي: عن عبيد بن أبي عبدالله البغداديّ عمّن أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرضاطيُّ في ضيف وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل فتغيّر السراج، فمدّ الرجل يده ليصلحه، فزبره (٥) أبو الحسن عليُّ في بادره بنفسه فأصلحه ثُمَّ قال له: إنّا قوم لا نستخدم أضيافنا (٦).

٢٩ ــ وفي أمالي الصدوق: عن حريز بن عبدالله أو غيره قال: نزل على أبي عبدالله المنظل قوم من جهينة فأضافهم، فلمّا أراد الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم، ثمّ قال لغلمانه: تنحّوا عنهم لا تعينوهم، فلمّا فرغوا جاؤوا ليودّعوه، فقالوا: يابن رسول الله لقد أضفت فأحسنت الضيافة، ثمّ أمرت غلمانك أن لا يمعينونا على الرحلة؟! فقال: إنّا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا(٧).

٣٠ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عليّ بن جعفر عـن أخـيه عليُّلا: أنَّ رسـول اللهُ عَلَيْلِاً: أنَّ رسـول اللهُ عَلَيْلِاً كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان (٨) حـتّى يـرفع

<sup>(</sup>١) مجموعة ورّام: ١٠، الكافي ٦٣٦:٢.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٧٤. وفي حديث آخر؛ إنَّه كان ثلاثة أيَّام.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ٣٨٧.(٤) الكافي ٤٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) زُبِره: أي انتهره (ترتيب العين: ٣٤٠). (٦) الكافي ٢٨٣:٦.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ٤٣٧. (٨) الخوان: المائدة (ترتيب العين: ٢٤٩).

الضيف يده(١).

٣١ ـ وفي الإحياء للغزاليّ: إنَّ من سنَّة الضيف أن يشيّع إلى باب الدار (٢).

٣٧ ـ وفي الكافي: بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: كان أبو عبدالله عليه للخبر والزيت. فقيل أبو عبدالله عليه ربّما أطعمنا الفراني (٣) والأخبصة (٤) ثمّ يطعم الخبر والزيت. فقيل له عليه الله عزّ وجلّ: فإذا له عليه الله عزّ وجلّ: فإذا وسّم علينا وسّمنا، وإذا قتّر علينا قتّرنا (٥).

٣٣ ـ وفي مجموعة ورّام: مسعدة قال: سمعت أبا عبدالله طيّلة يقول لأصحابه: لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودّته، ولا توقفوه على سيّئته يخضع لها، فإنّها ليست من أخلاق رسول الله عَيْجِيْنُهُ ومن أخلاق أوليائه (١٦).

٣٤ ـ وفي الفقيه: قال رسول الله عَلَيْكُ : لو دعيتُ إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلى كراع للجبت، ولو أهدي إلى كراع لقبلت (٧).

وروي المعنى الثاني في الكافي<sup>(٨)</sup>.

الرضاطيّة يقال له: سعد، فقال طيّة: أشر علي برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا الرضاطيّة يقال له: سعد، فقال طيّة: أشر علي برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا أشير عليك؟ فقال طيّة شبه المغضب: إنَّ رسول الله عَيْمَا لَهُ كَان يستشير أصحابه ثُمَّ يعزم على ما يريد (١).

٣٦ ـ وفي الاحتجاج؛ عن أبي محمَّد المسكريّ للثّلِة قال: قلت لأبي عليّ بن محمَّد المُشكِلان؛ هل كمان رسول الله عَلَيْظِهُ يمناظر اليمهود والمشركين إذا عماندوه

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٢٨٦. (٢) إحياء علوم الدين ١٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) الفُرنيَّ: طعام. الواحدة فرنيَّة وهي خبزة مسلَّكة مصعنبة تُشوى ثُمَّ تُسروى لبناً وسمناً وسُكراً، ويُسمئ ذلك المُختبز فُرناً (ترتيب العين: ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن (مجمع البحرين ١٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢٨٠:٦. (٦) مجموعة ورّام: ٣٨٣، الكافي ٨: ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) الفقيه ٣: ٢٩٩، دعائم الإسلام ٢:٧٠١ و ٣٢٥، المستدرك ٢٦: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٥: ١٤١. (٩) المحاسن: ٦٠١.

اسنن النبي ﷺ

ويحاجّهم؟ قال: بلي مراراً كثيراً(١).

وروي هذا المعنى في تفسير العسكريّ أيضاً (٢).

٣٧ ـ وفي أمالي الصدوق: بإسناده عن محمَّد بن مسلم في حديث عن الصادق النَّالِةِ عن النبيّ عَلَيْظِيَّةُ قال: إنَّ أُوّل ما نهاني عنه ربّى عزَّوجلَّ ـ إلى أن قال: \_وملاحاة الرجال ...(٣).

٣٨ ـ وفي البحار عن دعوات الراونديّ: عن أمير المؤمنين عليُّلِا قال: كان النبيّ عَلَيْكِلْهُ إذا سئل شيئ فإذا أراد أن يفعله قال: نعم. وإذا أراد أن لا يفعل سكت. وكان لا يقول لشيء لا (٤) الخبر.

٣٩ ـ وفي المكارم: عن أنس قال: كنّا إذا أتينا النبيّ عَلَيْكُوللهُ جلسنا حلقة (٥).

عن جابر قال: كان رسول الله عَنْ إِذَا خرج مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة (٦).

اع وفيه: عن جابر بن عبدالله في حديث يذكر فيه بعض آدابه عَلَيْوَاللهُ في غزواته، قال: وكان رسول الله عَلَيْوَاللهُ في أَحَريات الناس يزجي الضعيف ويسردفه ويدلّهم (٧) الحديث.

٤٢ ـ وفي مجمع البيان: وكان رسول الله عَلِيَّوْلَهُ لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا (٨).

٤٣ ـ وفيه: كان رسول الله عَلَيْتُواللهُ إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة (٩).

22 - وفيه: أنّه عَلَيْكُولَهُ عاشر الخَلق بخُلقه وزايلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق (١٠٠).

ر ٤ ـ و سي البحار: عن أبي الحسن البكريّ في كتاب الأنوار: وكان النبيّ عَلَيْظِاللهُ

(٢) تفسير الإمام العسكرى على ١٥٣٠.

(٤) بحارالأنوار ٩٣:٣٢٧.

(٦) مكارم الأخلاق. ٢٢.

(٨) مجمع البيان ٦: ٣٤٥، سورة الحجر.

(۱۰) مجمع البيان ٢٣٣٠، ١٠٠ ة القام

(١) الاحتجاج ٢٦:١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٣٩.

(٥) مكارم الأخلاق: ٢٢.

(٧) مكارم الأخلاق: ٢٠.

(٩) مجمع اليان ٦:٧٤٧، سورة الحجر

يحبّ الخلوة بنفسه<sup>(١)</sup>.

27 ـ وفي مجمع البيان: عن أمّ سلمة، قالت: كان رسول الله عَلَيْتُكُلُلُهُ بِالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلّا قال: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فسألناه عن ذلك فقال عَلَيْتُكُلُهُ: إنّي أمرت بها، ثُمّ قرأ «إذا جاء نصر الله والفتم»(٢).

27 ـ وفي البحار، عن كنز الكراجكيّ: وقال عَلَيْلَا الوساني ربّي بسبع: أوصاني بالإخلاص في السرّ والعلانية، وأن أعفو عمّن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتى فكراً، ونظري عبراً (٣).

ويضع طهوره بالليل بيده، ولا يتقدّمه مطرق، ولا يجلس متّكتًأ، ويخدم في مهنة أهله، ويقطع اللحم.

وإذا جلس على الطعام، جلس محقّراً، وكان يلطع أصابعه، ولم يتجشّأ قطّ.

ويجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على ذراع أو كراع. ويتقبل الهنديّة ولو أنّها جرعة لبن ويأكلها ولا يأكل الصدقة، ولا يثبت بصره في وجه أحد، يغضب لربّه ولا يغضب لنفسه.

وكان عَلَيْ الله يعصّب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ماحضر ولا يردّ ماوجد. لا يلبس ثوبين، يلبس برداً حبرة يمنيّة، وشملة جبّة صوف، والغليظ من القطن والكتّان، وأكثر ثيابه البيض، ويلبس العمامة تحت العمامة، يلبس القميص من قبل ميامنه. وكان له ثوب للجمعة خاصّة، وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً. وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثنّى ثنتين، يلبس خاتم فضة في خنصره الأيمن.

<sup>(</sup>۱) بحارالأنوار ۲:۱٦. (۲) مجمع البيان ١٠:٥٥٤، سورة النصر.

<sup>(</sup>٣) بحارالأنوار ٧٧: ١٧٠، وتحف العقول: ٣٦.

يحبّ البطّيخ، ويكره الريح الرديّة، ويستاك عند الوضوء، ويردف خلفه عبده أو غيره، ويركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار، ويركب الحمار بلا سـرج وعليه العذار.

يمشي راجلاً وحافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، ويشيّع الجنائز، ويعود المرضى في أقصى المدينة.

يجالس الفقراء ويواكل المساكين ويناولهم بيده، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألّف أهل الشرف بالبرّ لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يـؤثرهم علىٰ غيرهم إلّا بما أمر الله.

لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المتعذر إليه، وكان أكثر النّاس تبسّماً مــا لم ينزل عليه قرآن، ولم تجر عظة، وربّما ضحك من غير قهقهة.

لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ما شتم أحداً بشتمة، ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعنة، ولا لاموا أحداً إلا قال دعوه.

ولا يأتيه أحد، حراً أو عبداً، أو أمة إلا قام معه في حاجته. لا فظ ولا غليظ ولا صغّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيّئة السيئة، ولكن يغفر ويصفح، ويبدأ من لقيه بالسلام.

من رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ما أخذ أحد يده فيوسل يده حتى يرسل المحافجة.

وكان ﷺ لا يقوم ولا يجلس إلّا علىٰ ذكر الله. وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلّى إلّا خفّف صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟

وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً، وكان يجلس حيث ينتهي بـ المجلس، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة.

وكان يكرم من يدخل عليه حتّى ربّما بسط ثوبه، ويؤثر الداخل بـالوسادة التي تحته.

وكان في الرضا والغضب لا يقول إلّا حقّاً.

وكان يأكل القيّاء بالرطب وبالملح. وكان أحبّ الغواكه الرطبة إليه، البطّيخ

والعنب، وأكثر طعامه الماء والتمر، وكان يتمجّع (١) اللّبن بالتمر ويسمّيهما الأطبيّين.

وكان أحبّ الطعام إليه اللحم، ويأكل الثريد باللحم، وكان يـحبّ القـرع<sup>(٢)</sup> وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده، وكان يأكل الخبز والسمن.

وكان يحبّ من الشاة الذراع والكتف، ومن القدر الدباء (٣) ومن الصباغ الخلّ، ومن التمر العجوة، ومن البقول الهندباء والبادروج والبقلة الليّنة (٤).

٤٩ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: أنّه عَيْنُولُهُ كان يقول: اللّهمَّ احيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين (٥) الحديث.

٥٠ ـ وفيه: عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول الله عَلَيْ الله على قال: اللَّهمَّ صلّ على آل فلان (٦) الحديث.

٥١ ـ وفي المكارم: إنَّ النبيِّ عَلَيْنِاللهُ كان يحبِّ الفال الحسن ويكره الطيرة (٧).

٥٢ ـُـ وفي الجعفريات: بإسناده عن عليّ النِّلَةِ قال: كان رسول الله عَلَيْظِيُّهُ إذا كذب عنده الرجل تبسّم وقال: إنّه ليقول قولاً (^).

٥٣ ـ وفي المكارم: عن ابن عبّاس قال: كـان رسـول الله عَلَيْتِاللهُ إذا حـدّث الحديث أو سئل عن الأمر كرّره ثلاثاً ليفهم ويفهم عنه (١٩).

02 ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره: قال: كان أصحاب النبيّ عَلَيْتِهِ إِذَا أُتـوه يقولون له: أنعم صباحاً وأنعم مساءً ـ وهي تحيّة أهل الجاهليّة ـ فأنزل الله: «وإذا

<sup>(</sup>١) التمجُّع: وهو أكل التمر باللبن (ترتيب العين: ٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) القرع: حِمْلُ اليقطين (ترتيب العين: ٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) الدباء: القرع (ترتيب العين: ٢٥٢). (٤) مناقب آل أبي طالب ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) نقله النوري في المستدرك ٢٠٣٠٧، وفيض القدير ١٠٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) نقله النوري في المستدرك ١٣٦:٧.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ٣٥٠، والطيرة: التشاؤم (مجمع البحرين ٣٨٣٠٣).

<sup>(</sup>٨) الجعفريات: ١٦٩. (٩) مكارم الأخلاق: ٢٠.

سُنن النبيّ ﷺ

جاؤوك حيّوك بما لم يُحيِّك بهِ الله»(١) فقال لهم رسول الله عَلَيْظُمُ: قد أبدلنا الله بخير من ذلك، تحيّة أهل الجنّة، «السلام عليكم»(٢).

وقد مرّ في باب الشمائل عن الصدوق في معاني الأخبار أنَّه عَلِيْتِهُمْ يبدر من لقيه بالسلام<sup>(٣)</sup>. الحديث.

٥٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّ مَلِيُّوناً أنَّه كان إذا سلَّم عليه أحد من المسلمين فقال: سلام عليك يقول: وعليك السلام ورحمة الله، وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله قال النبيّ عَلَيْكِاللهُ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا يزيد في جواب من يسلّم عليه<sup>[٤]</sup>.

٥٦ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن علميّ الطِّلَا قال: كان رسول الله عَلَيْتِكُمُ إذا بشّر بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله<sup>(٥)</sup>.

٥٧ ــ ابن أبي الجمهور في درر اللثالي: عن النبيِّ عَلَيْكِاللُّهُ أَنَّه قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياً ثكم فأردها في فقرائكم (١).

٥٨ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ في حديث عن أبي عبدالله المنالِظ قال: كان رسول الله عَلِيلًا يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل العضر (٧) الحديث.

ورواه بعينه أحمد بن على بن أبىطالب في الاحتجاج (^).

٥٩ ــوفي مكارم الأخلاق، من كتاب النبوَّة، عن ابن عباس، عن النبيُّ ﷺ قال: أنا أديب الله وعليّ أديبي، أمرني ربِّي بالسخاء والبرّ، ونهاني عن البخل والجفاء (٩) الحديث.

٦٠ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي سعيد الخدري في حديث عــن

(١) المجادلة: ٨

(٣) معاني الأخبار: ٨١. (٤) نقله النوريّ في المستدرك ٨: ٣٧١.

(٥) الجعفريات: ١٨٩.

(٧) الكافي ٥: ٢٧. (٨) الاحتجاج: ٣٦٤.

(٩) مكارم الأخلاق: ١٧.

(٢) تفسير القمّي ٢:٥٥٥، سورة المجادلة.

(٦) مخطوط، لا يوجد لدينا.

النبي عَلِيْوَاللهُ: من سألنا لم ندَّخر عنه شيئاً نجده (١) الحديث.

وروي هذا المعنى في فقه الرضا<sup>(٢)</sup>.

الله عَلَيْكُولُهُ إِذَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُولُهُ إِذَا الله عَلَيْكُولُهُ إِذَا نسي الشيء وضع جبهته في راحته، ثُمَّ يقول: اللَّهمَّ لك الحمد، يا مـذكّر الشـيء وفاعله ذكّرني ما نسيت<sup>(٣)</sup>.

77 ـ وفي أمالي الصدوق: بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر ابن محمَّد عن أبيه عن آبائه طَلِيَكُمُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمُ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنَّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلّع في الدور، والضحك بين القبور (٤).

٦٣ ـ وفي تحف العقول: عن الصادق المثللة: أربعة من أخلاق الأنبياء المثللة: البرّ، والسخاء، والصبر على النائبة، والقيام بحق المؤمن (٥).

الجعفريات: بإسناده عن عليّ التُّلان إنَّ رسول الله عَلَيْكُ أَنَّ كان يجعل فَصَّ خاتمه في بطن كفّه وكان كثيراً ما ينظر إليه (٦).

مه عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه عن أبيه، عن النبي عَلَيْهُ أَنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن تحصد الزرع بالليل (٧) الحديث.

٦٦ ـ وفي المحاسن: بإسناده عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال:
 كان النبي عَيْنِيْلُهُ إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (٨).

٦٧ ـ وفي قرب الإسناد: عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه لللتِّك قال: قال

 <sup>(</sup>١) نقله النوريّ في المستدرك ٢٢٣:٧.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٦٠، والمحاسن: ١٠، والتهذيب ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣٧٥. (٦) الجعفريات: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ: ٣٧٩، سورة الأنعام. ﴿ ﴿ ﴿ المحاسن: ٥٢٨.

عليّ بن أبي طالب عليُّلاِ: كان أناس يأتون النبيّ عَلَيْكِاللهُ لا شيء لهم، فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كلّ حائط قنواً من تمر، فجرت السنّة إلى اليوم (١٠).

٦٨ ـ وفي عوارف المعارف: قال جبرئيل: ما في الأرض أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحداً أشد إنفاقاً لهذا المال من رسول الله عَلَيْتِوللهُ (٢).

79 ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ المَكِلِكُ على المَكِلِكُ الله على المَكِلِكُ الله على الله على

٧٠ ـ وفي عوارف المعارف: عن جابر، قال: ما سئل النبيّ عَلَيْمِاللهُ شيئاً قـطّ فقال: لا. قال ابن عتيبة: إذا لم يكن عنده وعده (٤).

٧١ ـ وفيه: وكان عَلِيْنَ إذا أراد أن يبعث سريّة بعثها أوَّل النهار (٥).

٧٧ ــوفي الكافي: بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبدالله عليُّلاٍّ: أنَّ النبيّ عَيَّلِيُّلَهُ إذا بعث بسريّة دعا لها<sup>(٦)</sup>.

٧٣ ـ وفي قرب الإسناد: عن الريّان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليُّلاّ يقول: كان رسول الله عَلَيْلاً إذا وجّه جيشاً فأمّهم أمير بعث معه من ثقاته من يتجسّس له خبر ه(٧).

(٢) عوارف المعارف: ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) عوارف المعارف: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) عوارف المعارف: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٢٩:٥.

<sup>(</sup>٧) قرب الاسناد: ١٤٨.

أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفُّوا عنهم<sup>(١)</sup>.

وروي هذا المعنى في التهذيب، والمحاسن، والدعائم (٢).

٧٥ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن عليّ بـن أبـي طـالب عليّ لإ: أنَّ رسـول الله عَلَيْلِا: أنَّ رسـول الله عَلَيْلِهُ كان إذا لقي العدوّ عبّأ الرجال وعبّأ الخيل وعبّأ الإبل، ثُمَّ يقول: اللَّهمَّ أنت عصمتي وناصري ومانعي، اللَّهمَّ بك أحول وبك أقاتل<sup>(٣)</sup>.

وروي المعنى الأوَّل في الدعائم (٤).

٧٦ ـ وفي المجمع: قال قتادة: كان النبيّ عَلَيْكُولُهُ إذا شهد قتالاً قال: ربّ احكم بالحقّ (٥).

٧٧ ـ وفي نهج البلاغة: من كتاب له عليه إلى معاوية ـ إلى أن قال ـ : وكان رسول الله عَلَيْهِ إلى أن قال ـ : وكان رسول الله عَلَيْهِ إذا احمرً البأس (٦) وأحجم الناس قدّم أهل بيته، فوقى بهم أصحابه حرّ السيوف والأسنّة (٧) الخطبة.

٧٨ ـ وفـــي المناقب: فــي حــديث بــيعة المأمــون، عــن الرضــا للنظالة: أنَّ رسول الله عَلِيْلِيْ هكذا كان يبايع الناس، فبايع ويده للنظالة فوق أيديهم (٨).

٧٩ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن عليّ عليّ التّلِلِّ قال: كان رسول الله عَلَيْظُ لا يَصَافِح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى بإناء فيه ماء، فغمس يده ثُمَّ عضرجها ثمَّ يقول: اغمسن أيديكنّ فيه فقد بايعتكنّ (٩).

ورواه ابن شعبة في تحف العقول(١٠).

٨٠ ـ وفي الدعائم: عن رسول الله عَلَيْكِيلُهُ أَنَّه كان ممَّا يأخذ على النساء في

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٩:٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ١٠٨٦، والمحاسن: ٣٥٥، ودعائم الإسلام ٢٠٦٩.١

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٢١٧.(٤) دعائم الإسلام ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٧:٨٨، سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) البأس: الشدّة في الحرب (مجمع البحرين ٤: ٥٠).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: ٣٦٨. (٨) مناقب آل أبي طالب ٤: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) الجعفريات: ٨٠٠ (١٠) تحف العقول: ٤٥٧.

سُنن النبيِّ ﷺ ﴿

البيعة أن لا يحدثن مع الرجال إلّا ذا محرم(١١).

٨١ ـ وفي جامع الأخبار: عن ابن عبّاس أنّه قال: كان رسول الله عَلَيْقَالُهُ إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال: له حرفة؟ فإن قالوا: لا، قال عَلَيْقَالُهُ: سقط من عيني، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟! قال: لأنَّ المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه (٢).

٨٢ ـ وفي دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله التي الله التي القرض والعارية وقرى الضيف من السنة (٣).

الرزيلة \_ ويرد الجياد (٤).

٨٤ ـ وفي تفسير العيّاشيّ وعن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما طَلِيَكُمْ قال: إنّ رسول الله عَلَيْكُمْ قال: إنّ الله أوحى إليّ أن أحبّ أربعة: عليّاً، وأباذر، وسلمان، والمقداد (٥) الحديث.

ورواه الطبريّ في كتابه الإمامة(٦).

٨٥ ـ وفي كتاب جعفر بن محمَّد بن شريح الحضرميّ: عن جابر، قال: قال أبو جعفر عليًا لا أبو عليًا له عليًا الله عليًا الله عليًا الله على الله عليًا الله على الله الله على ال

٨٦ وفيه: عن عبدالله بن طلحة النهديّ عن أبي عبدالله للتالم التالم التالم

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام ٢١٤:٢. (٢) جامع الأخبار: ٣٩٠، والمستدرك ١١:١٣.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ٢: ٤٨٩، والمستدرك ٣٩: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع البحرين ٥: ٤٣٩. (٥) تفسير العيّاشي ٣٢٨:١، سورة المائدة.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه، ووجدناه في الاختصاص: ٩\_١٣.

 <sup>(</sup>٧) الأصول الستة عشر: ٦٢. (٨) الأصول الستة عشر: ٧٥.

٨٧ ـ وفي عوارف المعارف: عن رسول الله عَلَيْظِهُ: إن قدرت أن تصبح وتمسى وليس في قلبك غشّ لأحد فافعل، وذلك من سنّتي، ومن أحيا سنّتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معى في الجنّة (١).

٨٨ ـ كان النبيِّ عَلَيْكِاللهُ إِذَا أَتَاهُ قُومُ بَصَدَقَتُهُمْ قَالَ: اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ آل فلان (٢). ٨٩\_قال الحسن عَلَيْلًا: كان النبيِّ عَلَيْمِاللهُ إذا ذكر عنده أصحاب الأخدود تعوّذ بالله من جهد البلاء (٣).

 ٩٠ - كان النبي عَلَيْلِيُّهُ يخرج إلى الشعاب مع أمير المؤمنين للثَّلِةِ للـصلاة (¹¹) ويوم انذار عشيرته.

٩١ \_كانت حليمة تدخل عـ لميٰ رســول الله عَلِيْتِيلُهُ فــيكرمها، وكــان رســول اللهُ عَلَيْكِاللَّهُ يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتّى ماتت بعد فتح خيبر (٥).

٩٢ ــ انَّه عَلَيْكُ قال: ما من نبيّ إلَّا وقد رعى الغنم، قيل: وأنت يارسول الله؟ قال عَلَيْهُ: وأنا(١).

٩٣ ـ وروى أبو داود: أنَّ النبيِّ عَلَيْمِولَهُ كانت له مائة شاة لا يـريد أن يـزيد، وكان عَلِيْكُواللهُ كِلَّما ولدت سخلة ذبح مكانها شاة (٧).

٩٤ ـ وفي البحار: عن الصادق للربال الله عن العالم الله عن الله عن العبّ الله عن العبّ الله عن العبّ ا فيعطينا، فإذا أحبّ ما نكره فيمن نحبّ رضينا (^).

٩٥ ـ وعن الكافي: بإسناده عن معمّر بن خلّاد، عـن الرضـا عَلَيْلِا قــال: إنّ رسول الله عَلَيْكُالُهُ كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا (١٩).

٩٦ ـ وفي المستطرف: كان رسول الله عَلَيْلُهُ إذا بلغه عن الرجلُّ شيء لم يقل ما بال فلان ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون حتّى لا يفضح أحداً (١٠).

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف: ٤٧. (٢) الدرالمنثور ٣: ٢٧٥، سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢٢٩:١. (٣) بحارالأنوار ٤٤٣:١٤.

<sup>(</sup>٦) بحارالأنوار ١١٧:٦٤. (٥) بحارالأنوار ٣٨٤:١٥.

<sup>(</sup>٧) بحارالأنوار ١١٦:٦٤.

<sup>(</sup>١٠) المستطرف ١١٦:١. (٩) الكافي ٨: ٩٠.

<sup>(</sup>٨) بحارالأنوار ١٣٣:٨٢.

٩٧ ـ وفي الكشكول للشيخ البهائي من الاحياء في كتاب العزلة، كان سيد المرسلين عَلَيْكِاللهُ يشتري الشيء فيحمله بنفسه فيقول له صاحبه: اعطني أحمله يارسول الله فيقول عَلَيْكِاللهُ: صاحب المتاع أحقّ بحمله (١).

٩٨ ـ وفي المجمع: عن مقاتل لمّا نزلت هذه السورة «النصر» قرأ مَنْكَلِللهُ على أصحابه ففرحوا واستبشروا، وسمعها العبّاس فبكى، فقال عَلَيْكِلهُ: ما يبكيك ياعمّ؟ قال: أظنّ أنّه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله، فقال عَلَيْكِلهُ: إنه كما تقول. فعاش بعدها سنتين ما رؤي بعدها ضاحكاً مستبشراً (٢).

99 ـ وفي الميزان: وقد ورد في الصحيح من طرق الفريقين أنّ النسبيّ عَلَيْمِوَّالُهُ كان يتفاءل بالخير ويأمر به وينهى عن التطيّر ويأمر بالمضي معه والتوكّل على الله تعالى. وله دام بقاؤه بيان في هذا المعنى فإن أردت فارجع (٣).

١٠٠ ـ إِنَّ النبيِّ مَلِيِّكُ كَان لا يتطيِّر، وكان يتفأل.

ا ١٠١ ـ وفي المجمع: كان رسول الله عَلَيْظِاللهُ يكره ويشقّ عليه أن يوجد منه ريح غير طيّبة لأنّه يأتيه الملك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكشكول للشيخ البهائي ٣٠٨:٢. (٢) مجمع البيان ١٠:٥٥٤، سورة النصر.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان ٦:١١٩، سورة المائدة. (٤) بحارالأنوار ٤٠:١٩.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢٠٢:١٠، سورة التحريم.

الصادق المنظلة... «قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجُرني الصادق المنظلة... «قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجُرني ثماني حِجَج فإن أتممت عشراً فين عندك (١) فروي أنّه قيضى أتمها لأنّ الأنبياء المنتكلة لا تأخذ، إلّا بالفضل والتمام (٢).

البيعة على النساء قال عَلِيَّاللهُ: بإسناده عن أبان عن أبي عبدالله عَلَيُلاٍ في حديث شرائط البيعة على النساء قال عَلِيَّاللهُ: لا تلطمن خداً ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعراً ولا تشققن جيباً ولا تسودن ثوباً ولا تدعين بويل ...(٣).

الله عَلَيْقِيَّ بناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجّهم (١٠). من الحافي: بإسناده عن الريّان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليّلًا يقول: ما بعث الله نبيّاً إلاّ بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء (٥).

الحسن الكافي: بإسناده عن معمّر بن خلّاد قال: قبلت لأبي الحسن الرضا للثيلا: أدعو لوالديّ إذا كانا يعرفان الحقّ؟ قبال للثيلا: ادع لهما وتبصدّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما، فإنّ رسول الله عَلَيْمَا قال: إنّ الله بعثنى بالرحمة لا بالعقوق (٦).

\*\*\*

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥:٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ٩: ٢٦٩، نقله عن تفسير الإمام العسكري على الله.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢:٨٤١. (٦) الكافي ٢:٩٥١.

# الباب الثالث

في النظافة وأحكام الزينة وفيه أربعة وثلاثون حديثاً

#### باب ما نورده من سننه ﷺ في التنظّف وأحكام الزينة ونحوها

ا من المكارم: كان رسول الله عَلِيْ إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر(١).

٢ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن آبائه، عن عليّ البَيْلِاُ قال: كان رسول الله عَلَيْظِهُ يرجِّل شعره، وأكثر ما كان يرجِّل شعره بالماء ويقول: كفي بالماء طيباً للمؤمن (٢).

٣ ـ وعن الصدوق في الخصال: مسنداً عن عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه الله عزّ وجلّ: «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» (٣) قال: المشط، فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر، وينجّز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله عَيْرَا الله عَيْرِيمُ الله عَيْرَا الله عَيْرَا الله عَيْرَا الله عَيْرَا المِيْرِيمُ الله عَيْرَا الله عَيْرَا الله عَيْرَا الله عَيْرَان الله عَيْرَانُ الله عَلَيْرِيْرُ الله عَيْرَانُ الله عَيْرَانُ الله عَيْرَانُ عَلَيْنُ الله عَيْرَانُ الله عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَيْرَانُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ ال

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٣٢، وثواب الاعمال: ٣٧، وفي أصل زيد النرسيّ: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الجعفريات: ١٥٦. (٣) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٦٨، ومكارم الأخلاق: ٧٠.

أقول: ورواه الفتّال في الروضة مرسلاً(١).

٤ ـ وفي الكافي: مسنداً عن السكونيّ عن أبي عبدالله عليّه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ أَن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الاطار (٢).

٥ ـ وفي الفقيه: قال رسول الله عَلَيْظَالُهُ: إنّ المجوس جــزّوا لحــاهم ووفّــروا شواربهم، وإنّا نحن نجزّ الشوارب ونعفى اللحى (٣).

٦ ـ وفيه: وروى: من السنّة دفن الشعر والظفر والدم (٤).

٧ ـ وفي الكافي: مسنداً عن ابن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله للتَلِيدِ قال: من السنّة تقليم الأظفار (٥).

الفقيه: بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أباجعفر الثيلا عن الخضاب، فقال: كان رسول الله مَتَكِيلًا لله يُتَكِيلُهُ يختضب وهذا شعره عندنا (٦).

٩ ـ وفيه: قال: كان النبيّ عَلَيْقِاللهُ والحسين بن عمليّ وأبو جمعفر محمَّد بن عليّ طَلِيَالِا يَختضبون بالكتم، وكان عليّ بن الحسين طلِيَلِا يختضب بالحناء والكتم (٧).

ا - وفي المكارم: وكان رسول الله عَلَيْقِهُ يطلي، فيطليه من يطليه، حتّى إذا بلغ ما تحت الإزار تولّاه بنفسه (^).

الما وفي الكافي: عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله المليلا يقول: كان رسول الله عَلَيْلِهُ يطلى العانة وما تحت الأليين في كل جمعة (١).

١٢ ـ وعن الفتَّال في روضة الواعظين: قال: قالَ أبو عبدالله عَلَيْلًا: السنَّة في

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٦: ٤٨٧، وتحفالعقول: ١٠٠، ومكارم الأخلاق: ٦٧، والخصال: حديث الأربعمائة.

<sup>(</sup>٣) الفقيد ١٣٠:١، ومكارم الأخلاق: ٦٧. ﴿ ٤) الفقيد ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢٠:١ع. (٦) الفقيه ٢:٢٢، ومكارم الأخلاق: ٨٤.

<sup>(</sup>۷) الفقيه ۲۲۲۱، ومكارم الأخلاق: ۸۰ والكتم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود (۲) الفقيه ۲۵: (۲۰ مكارم الأخلاق: ۳۵.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٥٠٧:٦.

النورة في كلّ خمسة عشر يوماً. ومن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن على الله عزّوجلّ وليتنوّر، ومن أتى عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولاكافر، ولاكرامة (١١).

١٣ ـ وفي الفقيه: قال علي طَلَيْلُا: نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة، وهـ وطهور وسنّة، ممّا أمر به الطيب عَلَيْلَهُ (٢).

الكافي: مسنداً عن سليم الفزاريّ عن رجل عن أبي عبدالله لطيُّلا عن أبي عبدالله المثلِّلا عن أبي عبدالله الله عليه الله عبد الله عب

الله عَلَيْلِهُ عَلَى: إِنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْظِهُ عَلَى: إِنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْظِهُ عَلَيْظُهُ عَلَيْظُهُ كَانَ يَكُونُهُ عَلَيْظُهُ كَانَ يَكَتَحُلُ وَلَا اللهُ عَلَيْظُهُ عَلَيْظُهُ كَانَ يَكَتَحُلُ وَلَا اللهُ عَلَيْظُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَي

17 ـ وفي المكارم: قال: كأن النبيّ مَتَكِيلُهُ يكتحل في عينه اليمنى ثـلاثاً وفي اليسرى اثنتين ـ إلى أن قال: ـ وكان له مكحلة يكتحل بها في الليل، وكـان كحله الإثمد (٥).

الأثمّة: مسنداً عن عبدالله بن ميمون عبدالله بن ميمون عبدالله بن ميمون عن عبدالله على المنطقة عن عبدالله على المنطقة عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله على الله عن عند منامه (٦).

أقول: اختلاف الأخبار في عدد المراود يعطي اختلاف عمله عَلَيْقِاللهُ في الأوقات، فالسنّة أصل الاكتحال عند المنام دون العدد(٧).

١٨ ـ وفي الفقيه: قال الصادق عليُّلا: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب،

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٣٠٨، والكافي ٦٠٦٠، والفقيه ١١٩٠١.

<sup>(</sup>٢) الفقيد ١: ١٢٠، والخصال: حديث الأربعمائة، ومكارم الأخلاق: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكافى ٢: ٤٩٣، ومكارم الأخلاق: ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٥:٥١٥.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٣٤، والإثمِد: حجر يُكتحل به (مجمع البحرين ٢٠:٣).

<sup>(</sup>٦) طبّ الأثمّة: ٨٣. (٧) بحارالأنوار ٩٥:٧٦.

والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة(١).

أقول: والروايات في هذا المعنى متظافرة. وقد مرّ بعضها وسيأتي بعضها.

19 ـ وفي الكافي: مسنداً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه قال: كانت لرسول الله عَلَيْكُولُهُ ممسكة إذا هو توضأ أخذ بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله برائحته (٢).

۲۰ ــ وفي المكارم: وكان لا يعرض له طيب إلّا تطيّب، ويقول: هــ و طــيب ريحه خفيف محمله، وإن لم يتطيّب وضع أصبعه في ذلك الطيب ثُمَّ لعق منه (٣).

٢١ ــوفيه: وكان عَيْنَاللهُ يستجمر بالعود القماري<sup>(1)</sup>.

٢٢ ـ وفى ذخيرة المعاد: وكان \_ أي المسك \_ أحبّ الطيب إليه عَلَيْظًا (٥).

٢٤ ـ وفيه: مسنداً عن أبي بصير عن أبي عبدالله المُثَلِّةِ قال: الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة الكاتبين (٧).

٢٥ ـ وفيه: مسنداً عن السكن الخزّاز قال: سمعت أبا عبدالله عليّا يقول: حقّ على كلّ محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب. وكان رسول الله عَلَيْ إِذَا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلّها في الماء ثُمَّ وضعها على وجهه (٨).

٢٦ ـ وفي الفقيه: كان رسول الله عَلَيْهِ إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيباً دعا

<sup>(</sup>١) الفقيه ١٣١:١، ومكارم الأخلاق: ٦٣، وتحف العقول: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥١٥١٦، ومكارم الأخلاق: ٤٢. (٣) مكارم الأخلاق: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه في ذخيرة المعاد، وروى هذا المعنى الكلينيّ في الكافي ٦: ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٢:٦١٥، ومكارم الأخلاق: ٤٣. (٧) الكافي ٦:١٥، ومكارم الأخلاق: ٤٢.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٦:١١٥.

إنّ الدهن بذهب البؤس (٦).

بثوب مصبوغ بزعفران فرشٌ عليه الماء، ثُمَّ مسح بيده ثُمَّ مسح به وجهه (١).

٢٧ ـ وفي الكافي: مسنداً عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَيْمَالله إذا أتى بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه (٢).

٢٨ ـ وفيه: مسنداً عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه قال:
 إن النبي عَلَيْمِ كَان لا يرد الطيب والحلواء (٣).

٢٩ ـ وعن الغزالي في الإحياء عند عدّه أخلاقه عَلَيْتِوَاللهُ: يحبّ الطيب ويكره الرائحة الرديئة (1).

أقول: وقد ظهر من مطاوي الأخبار أنّه عَيْنِيْلُهُ كان يتطيّب بأصناف الطيب<sup>(٥)</sup>. عَيْنِيْلُهُ كان يتطيّب بأصناف الطيب<sup>(٥)</sup>. حمّ ويقول:

٣٢ ـ وفيه: وكان يدهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل الأدهان (٨).

٣٣ ـ وفيه: وكان إذا أدهن بدأ بحاجبيه، ثُمَّ شاربيه، ثُمَّ يدخل في أنفه ويشمه، ثُمَّ يدهن رأسه (٩).

۳۲ ـ وفيه: وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بـ دهن سـوى دهن لحبته (۱۰).

| _ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

ملحقات الباب الثالث وفيه واحد وعشرون حديثاً

#### الملحقات

#### في النظافة والزينة

١ ـ في تحف العقول: عن الرضا عليُّلا: من أخلاق الأنبياء التنظُّف (١١).

٢ ـ وفي الفقيه: قال الصادق عليًا : أربع من سنن المرسلين؛ التعطّر، والسواك، والنساء، والحناء (٢).

٣ ـ وفي الدعائم: عن رسول الله عَلَيْنِهُ: أنه كان يكثر الطيب حتّى كان ذلك يغيّر لون لحيته ورأسه إلى الصفرة (٣).

وروي قريباً منه في قرب الإسناد<sup>(1)</sup>.

٤ ـ وفي المكارم: وكان عَلَيْقُ يتمشّط ويرجّل رأسه بالمدرى ـ إلى أن قال: ـ ولربما سرّح عَلَيْقُ لحيته في اليوم مرّتين، وكان يضع المشط تحت وسادته إذا تمشّط به (٥).

٥ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عمرو بن ثابت عن أبي عبدالله عليه قال: قلت:

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٢:١٥، ومكارم الأخلاق: ٤٩، والجعفريات: ١٦، ودعائم الإسلام ١١٩٠١، ولب اللباب ٢: ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد: ٧٠. (٥) مكارم الأخلاق: ٣٣.

إِنَّهُم يروون أنَّ الفرق من السنَّة [قال: من السنَّة؟] قلت: يزعمون أنَّ النبيِّ عَلَيْمَالُهُ فرق، قال: ما فرق النبيّ عَلَيْكُ ولاكان الأنبياء المَهَيَّةُ تمسك الشعر(١١).

وروي هذا الحديث في المكارم(٢).

٦ ـ وفيه: عن أيوب بن هارون عن أبي عبدالله عليه قال: قبلت له: كان رسول الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْم الله على الله

رواه الطبرسيّ في المكارم (١).

رواه زيد النرسيّ في أصله: عن أبي الحسن للطُّلا (٦).

٩ - وفيه: بإسناده عن حفِص الأعور قال: سألت أبا عبدالله عليَّة عن خضاب

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٨٦. (٢) مكارم الأخلاق: ٧١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٤٨٥. (٤) مكارم الأخلاق: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) التعريف: ٤. (٦) الأصول الستة عشر: ٥٦.

<sup>(</sup>۷) الفتح: ۲۷. (۸) الكافي ٢٦:٦٨٤.

اللَّحية والرأس أمن السنَّة؟ فقال: نعم (١) الحديث.

وروي الطبرسيّ هذا المعنى في المكارم(٢).

الخصال: عن عائشة: أنّ رسول الله عَلَيْتِوالله كَان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسنّ، والعلقة (٣).

١١ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله عليّه فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي قد أطلى إبطيه. فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال عليّه فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل، فقال عليّه: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من حلقه ألحديث.

ورواه الشيخ الصدوق في العلل<sup>(٥)</sup>.

الله عَلَيْكُلُهُ: بإسناده عن ياسرعن أبي الحسن عَلَيْلِا قال: قال رسول الله عَلَيْكُلُهُ: قال له عَلَيْكُلُهُ: قال لي حبيبي جبرائيل: تطيّب يوماً ويوماً لا. ويوم الجمعة لابدّ منه ولا تسترك له (٦).

١٣ ـ وفي المكارم: وقال رسول الله عَلَيْتِاللهُ لعلي النَّلِة: يا عليّ، عليك بالطيب في كلّ جمعة فإنّه من سنّتي، وتكتب لك حسناته مادام يوجد منك رائحته (٧).

الله عن أنس قال: إنّ رسول الله عَلَيَّالُهُ كان إذا رفع إليه الريحان شمّه وردَّه، إلّا المرزنجوش (^) فإنّه لا يردّه (٩).

<sup>(</sup>١) الكافي ٦: ٨٨١.(١) مكارم الأخلاق: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٣٤٠. (٤) الكافي ٦:٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٢٩٢. (٦) الكافي ١:١١٥، والمستدرك ٢:٨٤.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ٤٣.

<sup>(</sup>A) المنجد: ٥٥٧، انظر مادة «المردقوش» و «المرزنجوش».

<sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق: ٤٥.

البحار عن رسالة الشهيد الثاني: وكان عَلَيْظُهُ يقلّم أظفاره ويقصّ الديوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (١).

١٦ ـ الشيخ فخرالدين في المنتخب في حديث عن رجل نصراني: فسألت من أصحابه عَيْرُاللهُ: أيّ شيء أحبّ إليه من كلّ شيء وأنّ له رغبة فيه (٢).

1٧ ـ وفي الخصال: بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر طالبي الجسم من السنن في الرأس، وخمس في الجسد، فأمّا التي في الرأس: فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأمّا التي في الجسد: فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء (٣)

1۸ ـ فقه الرضا المثلا: وعليكم بالسنن يـوم الجـمعة، وهـي سبعة: إتـيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومسّ الطيب (٤).

19 ـ الشهيد الثاني في رسالة أعمال يوم الجمعة: وكان عَلَيْتُوَالَهُ يقلّم أَظْفَاره ويقصّ شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (٥).

٠٠ ـ جعفر بن أحمد في كتاب «العروس»: عن رسول الله عَلَيْكُولَهُ أنّه قال: قال لى حبيبى جبرائيل: تطيّب يوم ويوم لا، ويوم الجمعة لابدّ منه (٢٠). الحديث،

٢١ ـ وفيه: عن أبي عبدالله المثللة قال: من السنة الصلاة على محمَّد وآل محمَّد يوم الجمعة ألف مرّة، وفي غير الجمعة مائة مرّة (٧) الحديث.

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليَّا في (٨).

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ٨٩: ٣٥٨، والمستدرك ٢:٦٦.

<sup>(</sup>٢) المنتخب: ٦٤. (٣) الخصال: ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) فقه الرضا على: ١٢٨. (٥) المستدرك ٥:٥٤.

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٢٠.٦. (٧) المستدرك ٢٠.١.

<sup>(</sup>٨) التهذيب ٢:٤.

|   |   | • • • • |
|---|---|---------|
|   |   |         |
| • | • |         |
|   |   |         |
|   |   |         |

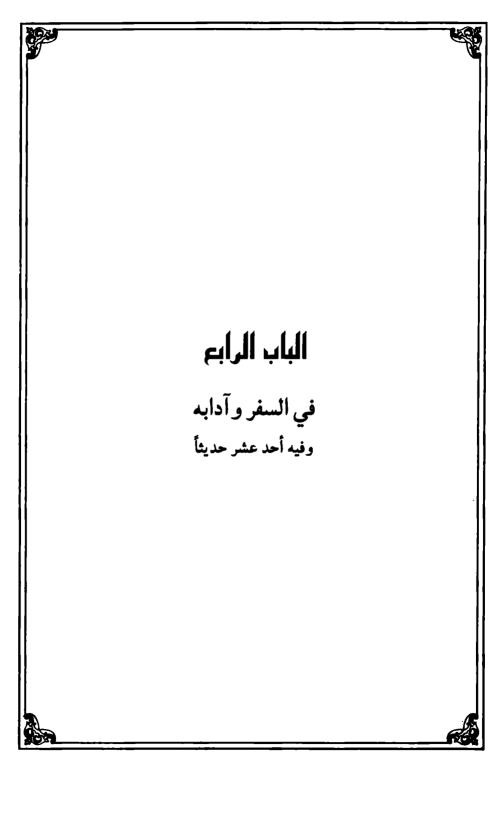

### باب ما نورده من سننه ﷺ في السفر وآدابه

ا ـ عن الصدوق في الفقيه: بإسناده عن عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر للسلام الله عن أبي جعفر للسلام الله عنه عنه الله عنه

أقول: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وعن ابن طاووس في أمان الأخطار وفي مصباح الزائر قال: ذكر صاحب كتاب عوارف المعارف: أنّ النبيّ عَلَيْقِهُ كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: المرآة، والمكحلة، والمذري، والسواك. قال: وفي رواية أخرى: والنقراض (٣).

أقول: وروي هذا المعنى في مكارم الأخلاق  $^{(1)}$  والجعفريات $^{(0)}$ .

٣ ـ وفي المكارم: عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيْظِلَمُ إذا مشى مشى

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢٦٦: ٢ ومكارم الأخلاق: ٢٤٠، وعوارف المعارف: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ٢٧:٢.

<sup>(</sup>٣) الأمان: ٥٤، ومصباح الزائر: ٢٨، ودعائم الإسلام ١١٨٠١ و ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣٥. (٥) الجعفريات: ١٨٥.

النبق ﷺ النبق على النبق النبق

مشياً يعرف أنّه ليس بعاجز ولاكسلان(١١).

أقول: وقد تقدّم في أحاديث جمّة أنّه مَيْتَيَّلَهُ كان يخطو تكفّوًا، وإذا مشى تقلّع كأنّما ينحطّ من صبب.

٤ ـ وفي المكارم، نقلاً من كتاب النبوّة؛ قال: كان رسول الله عَلَيْظِاللهُ يسحب الركوب على الحمار مؤكّفاً (٢) الخبر.

٥ ـ وفي الكافي: مسنداً عن إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن عليّ قال: أخذ رسول الله عَلَيْظُ عن غدا من منى في طريق ضبّ (٣) ورجع ما بين المأزمين (٤). وكان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه (٥).

أقول: ورواه الصدوق مرسلاً<sup>(١)</sup>. وروى هو أيضاً قريباً منه مسنداً عن موسى عن الرضاعليَّلِاً.

٦ ـ وفي البحار: وكان عَلَيْظُهُ إذا أراد حرباً ورّى بغيره (٧).

لا ـ وفي الفقيه: بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليمًا قال: كان رسول الله عليم في سفره إذا هبط سبّح، وإذا صعد كبّر (^).

القطب في لبّ اللّباب: عن النبيّ عَلَيْظِالُهُ أنّه لم يرتحل من منزل، إلّا وصلّى عليه ركعتين، وقال: حتّى يشهد على بالصلاة (٩).

٩ ـ وفي الفقيه: قال: وكان رسول الله عَلَيْتِهُ إذا ودّع المؤمنين قال: زوّدكم الله

(١) مكارم الأخلاق: ٢٢. (٢) مكارم الأخلاق: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الضبّ \_ بفتح المعجمة وتشديد الباء الموحدة \_: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله (الصحاح ١٦٨:١).

<sup>(</sup>٤) المأزم: كل طريق ضيّق بين جبلين: ومنه ستّي الموضع الذي بـين المشـعر وبـين عـرفة مأزمين (الصحاح ١٤٧٠٥). (٥) الكافي ٤: ٢٤٨ و ١٤٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) الفقيه ٢:٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) بحارالأنوار ١٣: ١٣٥، نقلاً عن معاني الأخبار: ٣٨٦، وفيهما «سفراً».

<sup>(</sup>٨) الفقيد ٢٠٣٢، والكافي ٤٠٧٨، ومكارم الأخلاق: ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) عوارف المعارف: ١٢٦.

التقوى، ووجّهكم إلى كلّ خير، وقضى لكم كلّ حاجة، وسلّم اكم دينكم ودنياكم، وردّكم إلى سالمين (١).

البرقيّ في المحاسن: مسنداً عن عليّ بن أسباط عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليّ الله عليّ أبي عبدالله عليّ قال: ودّع رجلاً فقال: استودع الله دينك وأمانتك، وزوّدك زاد التقوى، ووجّهك للخير حيث توجّهت. قال: ثُمَّ التفت إلينا أبو عبدالله عليّ الله عَلَيْ فقال: هذا وداع رسول الله عَلَيْ لله على عليّ الله الله على عليه إذا وجّهه في وجه من الوجوه (٢).

أقول: والأخبار في دعائه عَلَيْهِ عند الوداع كثيرة مختلفة اختلافاً فـاحشاً. لكنّها على اختلافها تتضمن الدعاء بالسلامة والغنيمة.

١١ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ اللَّمِالِيُّا أُنَّ رسول الله عَلَيْظُ كان يقول للقادم من مكّة: تـ قبّل الله نسكك، وغـفر ذنـبك، وأخلف عليك نفقتك (٣).

张张张

<sup>(</sup>١) الفقيد ٢٧٦:٢، ومكارم الأخلاق: ٢٤٩، وعوارف المعارف: ١٢٥، والمحاسن: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٣٥٤، والمستدرك ٢٠٨، ومكارم الأخلاق: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٧٥، والفقيه ٢: ٢٩٩، والمستدرك ٢٣٢٠.



ملحقات الباب الرابع وفيمه اثنمان وعشرون حديثاً

#### الملحقات في السفر

ا ـ وفي المحاسن: عن محمَّد بن أبي الكرام عن أبي عبدالله عليَّا في حديث قال له: أحبّ إليك أن تخرج يوم الخميس، وهو اليوم الذي كان عَلَيْوَاللهُ يخرج فيه إذا غزا(١).

٧ ـ وفي مجموعة ورّام: وكان عَلَيْكُ يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً (٧).

وروى هذا المعنى الطبرسي في المجمع، والشيخ المفيد في الاختصاص(٣).

٣ ـ وفيه: وكان عَلَيْظُهُ يكره أن يسافر الرجل في غير رفقة (٤).

عُـوفي المحاسن: عن السكونيّ بإسناده قال: قال رسول الله عَلَيْظِلُهُ: من السنّة إذا خرج القوم في سفر أن يُخرجوا نفقتهم، فإنّ ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم(٥).

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٧٤٧، والفقيه ٢٦٦٠، والمحجة البيضاء ٤٠٥٢.

<sup>(</sup>۲) مجموعة ورّام: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٧: ١٣٠، سورة النور، والاختصاص: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) مجموعة ورّام: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٣٥٩، والجعفريات: ١٧٠، دعائم الإسلام ٣٤٦:١.

ورواه الصدوق في الفقيه<sup>(١)</sup>.

٥ ـ وفي المكارم: وكان عَلَيْقُ لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمسواك والمشط. وفي رواية: يكون معه عَلَيْقُ الخيوط، والإبرة والمخصف، والسيور، فيخيط ثيابه ويخصف نعله (٢).

٦ \_ وفيه: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عَلَيْظِالُهُ لم يرد سفراً إلا قال حين ينهض من مجلسه أو من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك تـوجّهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي. اللهم اكفني ما أهمّني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به منّي، اللهم وودّني التقوى واغفر لي ووجّهني إلى الخير حيثما تـوجّهت، ثُـم يخرج (٣).

٧ ـ وفي معاني الأخبار: كان رسول الله عَلَيْنِهُ يسير العنق، فإذا وجد فـجوة نصّ، يعنى زاد فى السير<sup>(1)</sup>.

وروى هذا المعنى الشيخ المفيد في الاختصاص(٥)

٨ ـ وروى البرقيّ في المحاسن: والصدوق في الفقيه، والطبرسي في المكارم: بإسنادهم عن أبي جعفر عليُّه أنّه عَلَيْكُولُهُ إذا ودّع مسافراً أخذ بيده، ثُمَّ دعا له بما أراد (٦٠).

٩ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن علي عليه قال في حديث: وكان لرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يـصلّي إليـها، وكان يجعلها في السفر قبلة يصلّى إليها (٧).

(٣) مكارم الأخلاق: ٢٤٦.

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢٠٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) مكارم الاخلاق: ٣٥، والجعفريات: ١٨٥، ودعائم الإسلام ١١٨١، والمستدرك ٢١٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ٣٥٤، والفقيه ٢٠٦٠، ومكارم الأخلاق: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) الجعفريات: ١٨٤، والفقيد ١٠٩٠٥.

النبق عَلَيْنَ النبق عَلِينَ النبق عَلِينَ النبق عَلِينَ النبق عَلِينَ النبق عَلِينَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلَيْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلْنَ النبق عَلْمُ النبق عَ

١٠ ـ وفي المكارم: قال رسول الله عَلَيْظُهُ: حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنساء(١).

وروي هذا المعنى في عوارف المعارف(٢).

١١ - وفي عوارف المعارف: التوكّؤ على العصا من أخلاق الأنبياء (٣).

وروي هذا المعنى في الفقيه، والمحجّة البيضاء (٤).

١٢ ـ وفي عوارف المعارف: روى كعب بن مالك أنَّ رسول الله عَلَيْكُلُلُهُ كـان لا يقدم من السفر إلّا نهاراً في الضحى (٥).

١٣ ـ وفي المحجّة البيضاء: لا ينزل حتّى يحمي النهار فهو السنّة، ويكون أكثر سيره في الليل<sup>(٦)</sup>.

1٤ ــ وفيه: كان عَلَيْظُهُ إذا نام في سفره في ابتداء الليل افترش ذراعه، وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصباً وجعل رأسه في كفّه(٧).

10 ـ وفي عوارف المعارف: والسنّة أن يرحل من المنازل بكرة، ويبتدئ بيوم الخميس (٨).

١٦ ـ وفيه: وأخذ الركوة (٩) أيضاً من السنّة (١٠).

۱۷ ـ وفيه: فقد روي أنَّ رسول الله عَلَيْظِلُهُ كان إذا قفل من غزو أو حجّ يكبّر على كلّ شرف من الأرض ثلاث مرّات ويقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، آئبون عابدون ساجدون ربّنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (١١١).

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢٤٤. (٢) عوارف المعارف: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف: ١٢٧. (٤) الفقيه ٢: ٧٧٠، والمحجَّة البيضاء ٤: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) عوارف المعارف: ١٣٣. (٦) المحجّة البيضاء ٤٠٧٤.

<sup>(</sup>V) المحجّة البضاء ١٨٤٤. (A) عوارف المعارف: ١٢٦.

<sup>(</sup>٩) الركوة: وهي دلو صغير من جلد (مجمع البحرين ١٩٤١).

<sup>(</sup>١٠) عوارف المعارف: ١٢٧. (١١) عوارف المعارف: ١٢٩.

ورواه بعينه الفيض في المحجّة (١).

١٨ ـ وفيه: وقد كان رسول الله عَلِيْنِيلُهُ إذا قدم دخــل المسـجد أوّلاً وصــلّى ركعتين، ثُمَّ دخل البيت<sup>(٢)</sup>.

وروى هذا المعنى الفيض (٣).

١٩ ـ وفي الدّر المنثور: عن جابر بن عبدالله قال: لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام حتّى يغزي ويغزو، فإذا حضر أقام حتّى ينسلخ<sup>(1)</sup>.

٢٠ ـ وفي المكارم: عن جابر بن عبدالله ـ في حديث يذكر فيه بعض آدابه عَلَيْظُهُ فَى غزواته ـ قال: وكان رسول الله عَلَيْظُهُ فَى أُخريات الناس يــزجــى الضعيف ويردفه ويدعو لهم (٥) الحديث.

٢١ ـ وفي الإقبال: بإسناده عن أبي جعفر عليُّلًا قال: كــان رســول الله عَلَيْمِيُّللَّهُ يخرج بعد طلوع الشمس<sup>(٦)</sup>.

٢٢ ـ وفي الدّر المنتور: عن أبى موسى ﴿ فَيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلَيْكُولُهُ كَانَ يَكُرُ هُ الصوت عند القتال، وفيه كان رسول الله عَيْرُ أَلُهُ إذا كان عند القتال لم يقاتل أوّل النّهار وأخّره إلى أن تزول الشمس وتهبّ الرياح وينزل النصر (٧).

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء ٤:٧٥.

<sup>(</sup>٣) المحجّة البيضاء ٧٦:٤.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٢٠.

<sup>(</sup>٧) الدّرالمنثور ٣: ١٨٩، سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الدّرالمنثور ٢٠٧٠١، سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) إقبال الأعمال: ٢٨١.

## الباب الخامس

في آداب اللباس وما يتعلّق به ونيه ثمانية عشر حديثاً

#### باب ما نورده من سننه ﷺ في الملابس وما يتعلّق بها

ا ـ عن الغزالي في الإحياء: كان عَلَيْظُ يلبس من الثياب ما وجد، من إزار أو رداء أو قميص أو جبّة أو غير ذلك.

وكان يعجبه الثياب الخضر.

وكان أكثر ثيابه البياض، ويقول: ألبسوها أحياءكم، وكفَّنوا فيها موتاكم.

وكان يلبس القباء، المحشوّ للحرب وغير الحرب.

وكان له قباء سندس، فيلبسه فتحسن خضرته علىٰ بياض لونه.

وكانت ثيابه كلُّها مشمّرة فوق الكعبين. ويكون الإزار فوق ذلك إلى نـصف الساق.

وكان قميصه مشدود الإزار، وربّما حلّ الإزار في الصلاة وغيرها.

وكانت له ملحفة مصبوغة بالزعفران، وربّما صلّى بالناس فيها وحدها. وربّما لسي الكساء وحده ما عليه غيره.

وكان له كساء ملبّد يلبسه، ويقول: إنّما أنا عبد، ألبس كما يلبس العبد. وكان له ثوبان، لجمعته خاصّة، سوى ثيابه في غير الجمعة. المان النبيّ عَيْلًا ﴾

وربّما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره، ويعقد طرفيه بين كتفيه، وربّما أمّ به الناس على الجنائز، وربّما صلّى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً به، مخالفاً بين طرفيه، ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذٍ، وكان ربّما صلّى بالليل في الإزار، ويرتدي ببعض الثوب ممّا يلي هدبه، ويلقي البقيّة علىٰ بعض نسائه، فيصلّى كذلك.

وُلقد كان له كساء أسود، فوهبه. فقالت له أمّ سلمة: بأبي أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود؟ فقال: كسوته. فقالت: ما رأيت شيئاً قطّ كان أحسن من بياضك على سواده.

وقال أنس: وربّما رأيته يصلّى بنا الظهر في شملة عاقداً بين طرفيها.

وكان يتختّم \_إلى أن قال \_: وكان يختم به \_أي بخاتمه \_على الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة.

وكان يلبس القلانس تحت العمائم، وبغير عمامة، وربّما نزع قـلنسوته مـن رأسه فجعلها سترة بين يديه، ثُمَّ يصلّي إليها. وربّما لم تكن العمامة فيشدّ العصابة على رأسه وعلى جبهته.

وكانت له عمامة تسمّى السحاب، فوهبها من عليّ للثَّلِلِ فربّما طلع عليّ للثَّلِلِ فربّما طلع عليّ للثَّلِلِ فيها فيقول عَلَيْظِيُّلُهُ: أتاكم علىّ في السحاب.

وكان عَلَيْكُولَهُمُ إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه، ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمّل به في الناس. وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره. وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثُمَّ يقول: ما من مسلم يكسو من سمل ثيابه \_لا يكسوه إلّا لله \_إلّا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ماواراه حيّاً.

وكان له فراش من أدم حشوه ليف، طوله ذراعان أو نـحوه، وعـرضه ذراع وشبر أو نحوه.

وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقّل، تثنّي طاقين تحته.

وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره.

وكان من خلقه عَلَيْهِ تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه، وكان اسم رايته «النقاب»، وسيفه الذي يشهد به الحروب «ذاالفقار». وكان له سيف يقال له: «المخذم».

وآخر يقال له: «الرسرب», وآخر يقال له: «القضيب».

وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة، وكان يلبس المنطقة من الأدم، فيها ثلاث حلق من الفضة.

وكان اسم قوسه «الكتوم» وجعبته «الكافور».

وكان اسم ناقته «القصوى» وهي التي يـقال لهـا: «العـضباء» واسـم بـغلته «الدلدل». وكان اسم حماره «يعفور» واسم شاته التي يشرب لبنها «عينة».

وكان له مطهرة من فخار، يتوضّأ فيها ويشرب، فيرسل النياس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله عَلَيْظُهُ فلا يبدفعون عنه، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم، يبتغون بذلك البركة(١).

٢ ـ وروي: أنّ عمامته كانت ثلاث أكوار، أو خمساً (٢).

٣ ـ وفي الغوالي: روي أنّه كان له ﷺ عمامة سوداء يستعمّم بها ويصلّي فيها (٣).

غ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن آبائه، عن علي علمَّكِلِاً قال: كان رسول الله عَلَيْكِلاً يلبس من القلانس المضربة \_ إلى أن قال \_: وكان له درع تسمّى ذات الفضول؛ وكانت له ثلاث حلقات من فضّة. بين يديها واحدة واثنتان من خلفها، الخبر (٤).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢:٧٧٤ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) لم نعثر عليه.(۳) عوالي اللثالي: باب الصلاة ٢١٤:٢.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ١٨٤، ودَعائم الإسلام ٢:١٥٩، ومكارم الأخلاق: ١٢٠.

النبيّ ﷺ الله النبيّ ال

٥ ـ وفي المكارم: في صفة لباس النبيّ مَيَّكِلَّهُ: وكان رسول الله مَيُكِلُهُ يـ لبس الشملة يأتزر بها، فيحسن عليه النمرة لسوادها عـلىٰ بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه (١).

٦ ـ وفي الغوالي: عن رسول الله عَلَيْتِالله كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (٢).
 ٧ ـ وعن الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله عَلَيْتِالله أنّه كان له بـردان معزولان للصلاة لا يلبسها إلّا فيها. وكان يحثّ أمته على النظافة ويأمر بها (٣).

٨ ـ وفي الكافي: مسنداً عن أبي بصير عن أبي عبدالله عَلَيْلًا قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْلًا: البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله عَلَيْلِلَهُ وهو لباسنا (٤).

٩ \_ وعن الصدوق في الخصال: بـ إسناده عـن عـليّ عَلَيْلًا \_ فـي حـديث الأربعمائة \_قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله عَلَيْظَالُهُ ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علّة (٥).

أقول: وروى هذا المعنى مرسلاً الصدوق في الخصال، والصفواني في كتاب التعريف<sup>(٦)</sup>. ويتبيّن بهذا الخبر معنى ما مرّ في العشرة من لبسه الصوف وأنـــه لا منافاة.

١٠ وفي المناقب: وكان له منطقة من أديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة والابزيم والطرف من فضة. وكان له قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضّة (٧).

١١ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليٌّ طَالْمُكِلُّمُ:

 <sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٣٥.
 (٢) المستدرك ٢١٣:٣، ودعائم الإسلام ١٧٦٠١.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢:٦٤٦، ودعائم الإسلام ٢:٥٥٠، وتحف العقول: ١٠٣، ومكارم الأخلاق:١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الخصاّل: ٦١٣، وتحف العقول: ١٠٣، ومكارم الأخلاق: ١٠٣، والكافي ٤٤٥٦، ودعـائم الإسلام ١٥٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) نقله صاحب المستدرك ٣٤٨:٣ عن كتاب التعريف للـصفوانـي، وتـحف العـقول: ١٠٣. ومكارم الأخلاق: ١٠٣. (٧) مناقب آل أبيطالب ١٠٠١.

كان نعل سيف رسول الله عَلَيْمِيلُهُ من فضّة، وقائمه من فضّة، وما بين ذلك حلق من فضّة،

العيدين؛ يصلّى إليها (٢). وفي الفقيه: بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه المُولِكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَسْفُلُهَا عَكَازَ يَتُوكُمُ عَلَيْهَا ويخرجها في العيدين؛ يصلّى إليها (٢).

أقول: وروى هذا المعنى في الجعفريات(٣).

١٣ ـ وفي المكارم: مسنداً عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليُلِا قال: كان خاتم رسول الله عَيْمِاللهُ من ورق (٤).

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً بطريق آخر. وكذلك في قرب الإسناد (٥).

١٤ ـ وفيه (٦)؛ مسنداً عن أبي خديجة قال: قال: الفصّ مدوّر. وقال: هكذاكان خاتم رسول الله عَلَيْطِاللهُ.

١٥ ـ وفيه: مسنداً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله علي قال: كان نقش خاتم النبي عَيْرِاللهُ «محمَّد رسول الله»(٧).

١٦ ـ وعن الصدوق في الخصال: مسنداً عن عبدالرحيم بن أبي البلاد عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن الله عن الله عليه الله عن الله عليه الله عليه الله عليه الله عبدالله الله الله الله الله ومحمّد رسول الله والآخر: «صدق الله» (٨).

الكافي: مسنداً عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني للتلل الله عن أبي الحسن الثاني للتلك الله عليه الله عنه الله المؤمنين والحسن والحسين والأئمة الله المؤمنين والحسن والحسين والأئمة الله المؤمنين والحسن والحسين والأئمة الله المؤلفة كانوا

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ١٨٥، ودعائم الإسلام ٢٠٤٤، والكافي ٥٠٥٧، والمستدرك ٣٠٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٥٠٩:١. (٣) الجعفريات: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٨٥ (٥) قرب الأسناد: ٣١.

<sup>(</sup>٦) كذا، والحديث بعينه ورد في الكافي ٤٦٨:٦.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ٩١، والكافي ٣:٣٧٦، ودعائم الإسلام ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ٦١، وأمالي الصدوق: ٣٧٠.

سُنن النبيِّ ﷺ

يتختّمون في اليمين(١).

أقول: وروي تختّمه في اليمين، ونقش الخاتم على اختلاف ما، الكلينيّ في الكافي بعدة طرق أخر، والصدوق في كتبه، وغيرهما (٢٠). وروى الكلينيّ وغيره أيضاً تختّم عليّ والحسن والحسين وبعض من بعدهم من الأثمّة عليّكِ في اليسار (٣) ولا منافاة لجوازكونه في كلتا اليدين، أو اختلاف الأزمنة. ولم يرو ذلك في النبيّ عَلَيْمِ لَهُ لكن روى الكلينيّ في الكافي: مسنداً عن عليّ بن عطية عن أبي عبدالله عليه قال: ما تختّم رسول الله عَلَيْم الا قليلاً حتّى تركه (٤) فالموافق للغرض من هذا الكتاب بعض أوصاف خاتمه عَلَيْم الله المنافقة المنافقة الكتاب بعض أوصاف خاتمه عَلَيْم الله المنافقة المنافقة المنافقة الكتاب بعض أوصاف خاتمه عَلَيْم الله المنافقة المنافقة المنافقة الكتاب بعض أوصاف خاتمه عَلَيْم الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكتاب بعض أوصاف خاتمه عَلَيْم الله المنافقة ا

١٨ ـ وفي المكارم: عن الصادق عليّ الله عن عليّ عليّ الله الله الأنبياء القميص قبل السراويل (٥).

أقول: ورواه أيضاً في الجعفريات (٦) وقد تقدّم بعض ما يناسب الباب.

去法法

<sup>(</sup>١) الكافي ٦: ٤٧٤، وعلل الشرائع: ١٥٨، والجعفريات: ١٨٥، وعيون أخبار الرضا على: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦: ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٦:٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) الجعفريات: ٢٤٠.

ملحقات الباب الخامس وفيه ستّة عشر حديثاً

#### الملحقات في اللباس وما يتعلّق به

ا في المكارم: عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا عليّا لا عن وصية النبيّ عَلَيْهُ لأبي ذر إلى أن قال: يا أباذر إنّي ألبس الغليظ، وأجلس على الأرض، وألعق أصابعي، وأركب الحمار بغير سرج، وأردف خلفي، فمن رغب عن سنّتي فليس منّى (١) الحديث.

ورواه الشيخ أبو فراس في مجموعة ورّام<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وفيه: عن أبي عبدالله المثالج قال: كان رسول الله مَلِيَّالُهُ يلبس قلنسوة بيضاء مضربة. وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها اذنان (٣).

٣ ـ وفي الخصال: عن محمَّد بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله الله على الله عَلَيْظِهُ يكره السوداء إلّا في ثلاثة: العمامة، والخفّ، والكساء (٤).

ورواه الكلينيّ في الكافي، والصدوق أيضاً في الفقيه وفي العلل(٥).

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١١٥. (٢) مجموعة ورّام: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٢٠، ودعائم الإسلام ١٥٩:٢.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٦: ٤٤٩، والفقيه ٢: ٢٥١، وعلل الشرائع: ٣٤٧.

٤ - في المكارم: عن أبي جعفر عليه قال: من السنة لبس نعل اليمين قبل اليسار، وخلع اليسار قبل اليمين(١).

٥ ـ وفيه: عن أبي عبدالله عليُّالِ في حديث قال: إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم، فإنَّه أروح لأقدامكم، وإنّها سنّة جميلة<sup>(٢)</sup>.

٦ ـ وفيه: عن أبي عبدالله عليُّ في قال: من السنّة الخفّ الأسود، والنعل الصفراء (٣). ٧ ـ وفيه: عن أبي عبدالله علي قال: الكتّان من لباس الأنبياء (٤).

٨ ـ وفي دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله للطُّلِد عن آباته للبَيْلِيم عن رسول الله عَلَيْنِ أَنَّهُ كره الحمرة في اللباس (٥).

٩ ـ وفي الفقيه: عن محمَّد بن قيس عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر لللتَوْكِيُّا في حديث قال: وكان له عَيْنِيلُهُ فسطاط يسمّى «الكنّ»(٦) الحديث.

١٠ ـ وفي المناقب: وكان عَلَيْظُهُ يلبس يوم الجمعة بـرده الأحـمر، ويـعتمّ بالسحاب، ودخل مكَّة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وكانت له ربعة فيها مشط عاج ومكحلة ومقراض وسواك \_إلى أن قال:\_وتوفّى مُتَكِيِّلُهُ في إزار غليظ مـن هذه اليمانيّة وكساء يدعى بالملبدة. وكان له سرير أعطاه أسعد بن زرارة، وكان منبره ثلاثة مراقى من الطرفاء استعملت امرأة لغلام لها نجّار اسمه ميمون، وكان مسجده بلا منارة، وكان بلال يؤذن على الأرض(٢).

١١ ـ في الكافي: عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله لِمُثَلِّةٍ: أنَّ رسول الله عَيَّلِمَاللهُ کانت له ملحفة مورَّسة يلبسها في أهله حتّى يردع علىٰ جسده<sup>(۸)</sup>.

١٢ ـ وفيه: عن أبي جعفر الطِّلَةِ قال: كنَّا نلبس المعصفر في البيت<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ١٢٤. (١) مكارم الأخلاق: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) دعائم الإسلام ١٦٠:٢. (٦) الفقيه ٤:٨٧٨.

<sup>(</sup>۷) مناقب آل أبيطالب ۱۷۱:۱

<sup>(</sup>٩) الكافي ٢:٨٤٨.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ١٠٤.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٦:٨٤٨.

الما النبيّ عَلِيًّا ﴿

١٣ ـ وفي البحار: عن رسالة الجمعة للشهيد الثاني: كان لرسول الله عَلِيَّوْلَهُ برد يلبسه في العيدين والجمعة، سوى ثوب مهنته (١١).

١٤ - وفي البحار: كان لرسول الله عَلِيُوللهُ برد أخضر حضرميّ ينام فيه (٢).

ُ ١٦ ـ في البحار: كان رسول الله عَلِيْقَالُهُ إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه، وأمر أصحابه بذلك (٤).

杂杂杂

<sup>(</sup>٢) بحارالأنوار ١٩:٥٤.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ٢٧:٢٧١.

<sup>(</sup>٣) بحارالأنوار ٢١:٢١.



|  |  | _ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### باب ما نورده من سننه ﷺ في المساكن

ا ـعن ابن فهد في كتاب التحصين: مرسلاً، قال: توفّي رسول الله عَلَيْمُولِللهُ وما وضع لبنة علىٰ لبنة (١).

٢ ـ وفي لبّ اللباب قال عَلِيْلُهُ: المساجد مجالس الأنبياء عَلِمَيْلِمُ (٢).

٣ ـ وفي الكافي: مسنداً عن السكونيّ عـن أبـي عـبدالله عَلَيْلِا قـال: كـان النبيّ عَبَرُاللهُ إِذَا خَرَج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس. وإذا أراد أن يدخل في الشتاء دخل يوم الجمعة (٣).

أقول: وروي هذا المعنى في الخصال مرسلاً<sup>( ٤)</sup>.

2 ـ وفي كتاب العدد القوية للشيخ على بن الحسن بن السطهر (أخ العلامة الله عن خديجة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ عَلَيْمِ أَلَهُ إِذَا دخل السنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة، ثُمَّ يقوم فيصلّى ركعتين يـوجز فـيهما، ثُمَّ يأوي إلى

<sup>(</sup>١) رواه النوريّ في المستدرك ٣:٢٦٤، وعدة الداعي: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) نقله النوري في المستدرك ٣٦٣:٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦: ٥٣٢، وعدَّة الداعي: ٤٥، ومكارم الأخلاق: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٣٩١.

فراشه(۱).

٥ ـ وفي الكافي: مسنداً عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليَّالِهُ عَلَيْكِ يقول: ما بيّت رسول الله عَلَيْمَالُهُ عدوّاً قطّ (٢).

\*\*\*

١٠:٨ (٢) الكافي ٥:٨١، وتهذيب الأحكام ٦:٤٧١.

ملحقات الباب السادس وفيه ستة عشر حديثاً

#### الملحقات

#### في المسكن

١ \_ في المكارم: عن أنس قال: قال رسول الله عَلِيْنَا الديك الأبيض صديقى وعدوّه عدوّ الله، يحرس صاحبه وسبع دور، وكان رسول الله مَنْتَظِيلُهُ يبيّته معه في البيت(١).

٢ ـ وفي الخصال: عن محمَّد بن عيسى اليقطينيِّ قال: قال الرضا عَلَيْلًا: في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء المُتَكِلان عمر فته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة(٢).

ورواه أيضاً في العيون<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ وفي المكارم: عن أبي عبدالله المنظل قال: ليس من بيت نبيّ إلّا وفيه حمام، لأنَّ سفهاء الجنّ يعبثون بصبيان البيت، فإذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا الناس (٤).

٤ ـ وفي الكافي: عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله المثلِل قال: كان في منزل رسول الله عَلَيْظُهُ زوج حمام أحمر (٥).

(١) مكارم الأخلاق ١٣٠.

(٢) الخصال: ٢٩٨.

(٤) مكارم الأخلاق: ١٣١. (٣) عيون أخبار الرضا عليُّلِّ: ٢٧٧.

(٥) الكافي ٦:٨٤٥.

٥ ـ وفيه: عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليَّا قال: إنّ رسول الله عَلَيْمَا للهُ كُره أَن يدخل بيتاً مظلماً إلّا بسراج (١).

٦ ـ وفيه: عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: كان رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحديث. يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة (٢) الحديث. ٧ ـ وفي الدعائم: عن علي عليه قال: من السنة إذا دخلت في المسجد أن تستقبل القبلة (٣).

٨ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن جرّاح المدائنيّ عـن أبـي عـبدالله عليَّا فـي
 حديث قال: لا تصوروا سقوف البيوت فإنّ رسول الله عَلَيْتِهِ كُره ذلك (٤).

٩ ـ روى الشيخ محب الدين الطبري: أن النبي عَلَيْ لَهُ كان له ديك أبيض
 وكانت الصحابة يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة (٥).

١٠ وكان النبي عَيْرِاللهُ يقتنيه في البيت والمسجد (١٠).

١١ ـ إنَّ النبيِّ عَلَيْكِالُهُ كان يعجبه النظر إلى الأترج والحمام الأحمر (٧).

١٢ ـ وفي أخرى عن عائشة: كان رسول الله عَلَيْكِاللهُ يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى الحمام الأحمر (٨).

١٣ ـ كان النبيّ عَلَيْظُهُ يأتي دار قوم من الأنصار ودونه دور لا يأتيها فشق عليهم ذلك فكلموه، فقال: إنّ في داركم كلباً، قالوا: فإنّ في دارهم سنوراً، فقال عَلَيْظُ: السنور سبم(١٠).

12 ـ في الكافي: بإسناده عن عبدالله بن المغيرة عمّن ذكره قال: كان رسول الله عَلَيْظِهُمُ إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس حين يدخل (١٠).

<sup>(</sup>١) الكافي ٦: ٣٣٥.(١) الكافي ١٣:٣ ٤، وتهذيب الأحكام ٣: ٤.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١٤٨٠١، وفي بحار الأنوار ٨٣- ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٤٦١:١. وه) بحارالأنوار ٢:٦٥.

<sup>(</sup>٦) بحارالأنوار ٢٦:٧٠ (٧) بحارالأنوار ٢٦:٢٥.

<sup>(</sup>٨) بحارالأنوار ٢٦:٦٥. (٩) بحارالأنوار ٢٦:٧٥.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي ۲:۲۲۲.

سنن النبيّ ﷺ

قال العلامة: ورواه سبط الطبري في المشكاة نقلاً عن المحاسن وغيره (١). النبي عَلَيْقِهُ إذا انتبه من نومه يسبّح الله تعالى بثلاثة الخرز (٢). ١٦ ـ عن فضلة بن عبيد أبا برزة الأسلميّ: كان النبيّ عَلِيْقِهُ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها (٣).

\*\*

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: ٢٠٤. (٢) بحارالأنوار ٢٩٢:١٥.

<sup>(</sup>٣) بحارالأنوار ١١٨:٧٦، والخصال: ٥٢٠.

# الباب السابع في آداب النوم والفراش وفيه ثلاثة أحاديث

### باب ما نورده من سننه ﷺ في النوم والفراش

ا \_ في المكارم: كان فراش رسول الله عَلَيْظُهُ عباءة. وكانت مرفقته أدم، حشوها ليف، فثنيت ذات ليلة، فلمّا أصبح قال: لقد منعتني الليلة الفراش الصلاة. فأمر عَلَيْظُهُ أن يجعل له بطاق واحد. وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وكانت له عباءة تفرش له حيثما انتقل، وتثنّى ثنتين (١).

٢ ـ وفيه: كان ﷺ ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره (٢).

٣ ـ وفيه: عن أبي جعفر لطيَّلِا قال: ما استيقظ رسول الله عَلَيْظِلَّهُ من نوم إلَّا خرَّ للهُ ساجداً (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٣٨، وأمالي الصدوق: ٣٧٧، وبحارالأنوار ٢١٧:١٦، والجعفريات: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٣٨، وإحياء علوم الدين ٧٦:٢٣.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٣٩، ومحاسبة النفس: ٣٦.

ملحقات الباب السابع وفيه عشرة أحاديث

#### الملحقات

#### في النوم والفراش

ا في الخصال: عن أبي القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيّ عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب علم الله في حديث قال: الأنبياء علم الله تنام على أقفيتها مستلقية (١) الحديث.

وروى الحديث بطوله في العيون وفي الفقيه<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ في مجموعة ورّام: قيل: كان للنبيّ عَلَيْظِهُ تسع نسوة، وكان بينهن ملحفة مصبوغة إمّا بورس<sup>(٣)</sup> أو بزعفران، فإذا كانت ليلة امرأة منهن بعثن بها إليها ويرش عليها شيء من ماء حتى يوجد ريحها (٤).

٣-وفي الخصال: عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبدالله عن أبي جعفر عن آبائه عن علي المُخْلِثُ - في حديث الأربعمائة، إلى أن قال: - قيام الليل مصحّة للبدن، ومرضاة للربّ عزَّ وجلَّ، وتعرّض للرحمة، وتمسّك بأخلاق النبيّين (٥) الحديث.

ورواه ابن شعبة في تحف العقول، والبرقيّ في المحاسن عن أبي بصير عن أبي

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا الله: ٢٤٦، والفقيه ٤٠٦٥.

<sup>(</sup>٣) الورس: نبات أصفر يخرج آخر الشتاء، إذا أصاب الثوب لوّنه (ترتيب العين: ٨٤٨).

<sup>(£)</sup> مجموعة ورّام: ٢٦٦. (٥) الخصال: ١٢١، وتهذيب الأحكام ١٢١٠.

عبدالله على (١١).

٤ ـ وفي الكافي: بإسناده عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أوى إلى فراشه قال: اللّهمّ باسمك أحيا وباسمك أموت، فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الّذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور (٢) الحديث.

ورواه الصدوق في الفقيه، والطبرسي في المكارم (٣).

٥ ـ وفي الكافي: بإسناده عن محمَّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله عليَّالِا: ألا أخبركم بما كان رسول الله عَلَيْكِلَهُ يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت: بلى، قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللَّهمَّ احفظني في منامى وفي يقظتى (٤).

آ \_ وَفِي المَّارِم: وكان عَلِيَّالُهُ كثيراً ما يتوسّد وسادة له من أدم، حشوها ليف، ويجلس عليها (٥).

٧ ـ وفيه: كان عَلَيْ إِذَا راعه شيء في منامه قال: هو الله الذي لا شريك له الله أن قال: \_وإذا قام للصلاة قال: الحمد لله نور السماوات والأرض والحمد لله ويّن السماوات والأرض ومن فيهنّ، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنّة حقّ، والنار حقّ والساعة حقّ، اللّهمّ لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكّلت وإليك أنيب، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلّا أنت. ثممّ يستاك قبل الوضوء (٢).

وهنا روايات أخرى تأتي في باب الأدعية إن شاء الله تعالى.

٨ ـ و في فلاح السائل: عن الحسن بن عليّ العلويّ، عن عليّ بن محمَّد بن موسى الرضاطِبَيِّكُمُ قال: لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال: الطهارة، وتـوسّد اليمين، وتسبيح الله ثلاثاً وثلاثين، وتـحميده ثـلاثاً وثـلاثين، وتكـبيره أربـعاً

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٠١، والمحاسن: ٥٣. ﴿ (٢) الكافي ٢: ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٤٨٠:١، ومكارم الأخلاق: ٣٩. (٤) الكافى ٣٦:٢٥.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٣٨. (٦) مكارم الأخلاق: ٢٩٢.

وثلاثين، ونستقبل القبلة بوجوهنا، ونقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، ونشهد الله أنه لا إله إلا هو \_إلى آخرها\_فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظّه من ليلته (١).

9 ـ وفي الكافي: عن محمَّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله طَيَّلِا: ألا أُخبركم بما كان رسول الله عَلَيْلِهُ يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت: بلى، قال: كان عَلَيْلِهُ يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللَّهمَّ احفظني في منامى وفي يقظتي (٢).

العلاة الليل فإنها سنة الله المثالة الله المثالة الليل فإنها سنة البيكم (٣).

张张张

<sup>(</sup>١) فلاح السائل: ٢٨٠. (٢) الكافي ٢:٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٠، ودعوات الراوندي: ٢٧٢.



#### باب ما نورده من سننه ﷺ في المناكح والأولاد

ا \_ في الخصال: بإسناده إلى عـليّ عليّه على حـديث الأربـعمائة \_ قـال: تزوّجوا فإنَّ التزويج سنّة رسول الله عَيَيْتُهُ فإنّه كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع سنّتى فإنَّ من سنّتى التزويج (١) الخبر.

٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن معتر بن خلّاد، قال: سمعت عليّ بـن مـوسى الرضاطلِيَّا يقول: ثلاث من سنن المرسلين:العطر، وأخذ الشعر،وكثرة الطروقة (٢). أقول: وروى هذا المعنى هو أيضاً. والصدوق، والشيخ، وغيرهم عليه بطرق كثم ق (٣).

٣ ـ وعن المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه: بإسناده إلى تفسير النعماني عن علي النيالة قال: إنَّ جماعة من الصحابة كانوا حـرّموا عـلى أنفسهم النساء والإفطار بالنهار والنوم بالليل، فأخبرت أمّ سـلمة رسـول الله عَلَيْلِلهُ فـخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء، فإنّى آتى النساء وآكل بالنهار وأنام بالليل،

<sup>(</sup>١) الخصال: ٦١٤، وتحف العقول: ١٠٥، ودعائم الإسلام ١:١٨٩، وجامع الأخبار: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣٢٠:٥.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٣٨٢:٣، وتهذيب الأحكام ٤٠٣:٧، وتحف العقول: ٤٤٢.

سُنن النبيّ عَلِيًّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ

فمن رغب عن سنتى فليس منى (١) الخبر.

أقول: وهذا المعنى مرويّ في كتب أصحابنا وغيرهم بطرق كثيرة (٢).

٤ ـ وفي الكافي: مسنداً عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: من أخلاق الأنبياء عليه عليه عبد النساء (٣).

٥ ـ وفيه مسنداً عن بكّار بن كردم وغير واحد عن أبي عبدالله عليًا قال: قال رسول الله عَلَيْا أَنْهُ: جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في النساء (٤).

أقول: وروي قريب من هذا المعنى بطرق أُخرَى أيضاً<sup>(0)</sup>.

٦ ـ وفي الفقيه قال: وكان رسول الله عَلَيْتِهُ إذا أراد أن يتزوَّج امرأة بعث إليها من ينظر إليها (٦) الخبر.

٧ ـ وفي تفسير العيّاشيّ: عن الحسن ابن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضاطيُّ يقول: إنَّ الله جعل الليل سكناً وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام الطعام (٧).

٨ ـ وفي الفقيه: بإسناده عن هارون بـن مسـلم قـال: كـتبت إلى صـاحب الدار المثلا: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضّة، وكذا جرت السنّة (٨).

9 ـ وفي الخصال: بإسناده عن عليّ النّيلا ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله عَلَيْتِيلَهُ بالحسن والحسين وسائر أولاده (٩) الخبر.

<sup>(</sup>١) المحكم والمتشابه: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام ١٩١٠، وجامع الأخبار: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥.٣٢٠، وتهذيب الأحكام ٤٠٣٠٧، ومكارم الأخلاق: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٥: ٣٢١.(٥) الكافي ٥: ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) الفقيه ٣٨٨٨، وتهذيب الأحكام ٤٠٢،٧، ومكارم الأخلاق: ١٩٩، والمستدرك ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ ١:١ ٣٧٦ سورة الأنعام، وتهذيب الأحكام ١٨:٧، وتفسير البرهان ١:٥٤٤ سورة الانعام، وتحف العقول: ٤٤٥. (٨) الفقيد ٣:٤٨٩.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٦١٩، وتحف العقول: ١٠٩.

ملحقات الباب الثامن وفيه اثنان وثلاثون حديثاً

#### الملحقات

# في المناكح والأولاد

ا ـ في الفقيه: قال رسول الله مَيْتَوَاللهُ: ألا خيركم خيركم لنسائه، وأنا خـيركم لنسائه، وأنا خـيركم لنسائه. (١).

٢ ـ وفي الكافي: بإسناده عن ابن محبوب، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهِمْ: كان إبراهيم عليه غيوراً وأنا أغير منه (٢) الحديث.

ورواه الصدوق في الفقيه، والطبرسي في المكارم(٣).

٣ ـ وفي الدعائم: عن جعفر بن محمَّد اللهُوَلِيُهُ ـ في قصّة موسى النبي التَّلُلُا: ـ وقال موسى: كونى خلفي وعرِّفيني الطريق، فإنَّا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء (٤٠).

ع ـ وفي الفقيه: روى بكر بن محمَّد عن أبي عبدالله عليَّالِا قال: سألت عن المتعة، فقال: إنِّي لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله عَلَيْتُولُهُ ولم يقضها (٥٠).

٥ ـ وفي المكارم: عن أبي قلادة أنَّ رسول الله عَلَيْكُ إِذَا تزوَّج البكر أقمام

 <sup>(</sup>١) الفقيد ٣:٣٤٣، والمحاسن ١٠٥١.

<sup>(</sup>٣) الفقيد ٣٠٤٤٤، ومكارم الأخلاق: ٢٣٩. (٤) دعائم الإسلام ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٥) الفقيد ٣:٣٠٤، والمستدرك ٤١:١٥، وبحارالأنوار ٢٠٥:١٠٣.

عندها سبعاً، وإذا تزوَّج الأيم أقام عندها ثلاثاً(١).

٦ ـ وفي المحاسن: عن الحسن الوشّاء عـن أبـي الحسـن الرضـا طَلَيْلاً: أنّ النجاشيّ لمّا خطب لرسول الله عَلَيْلِللهُ أمّ حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعـا بطعام، وقال: إنَّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج (٢).

٧ ـ وفي مجمع البيان: عن أبي قلابة عن النبيّ عَلَيْكِاللهُ أنّه كان يقسّم بين نسائه ويقول: اللّهمّ هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٣).

٨ ـ وفي أمالي الطوسي: عـن أمّ سـلّمة زوجـة النـبيّ عَلَيَّالِّلُهُ قـال: حـجّ رسول الله عَلَيْلِلْلُهُ حجّة الوداع بأزواجه، فكان يأوي في كل يوم وليـلة إلى امـرأة منهنَّ، يبتغي بذلك العدل (٤).

٩ ـ وفي المجمع: أنّ رسول الله عَلَيْكُولللهُ إذا صلّى الغداة يدخل عـ لى أزواجـ ه امرأة (٥).

البعفريات: بإسناده عن عليّ المثيلًا قال: قال رسول الله عَلَيْهِ كلّ لله عَلَيْهِ كلّ الله عَلَيْهِ كلّ لله عَلَيْهِ كلّ للهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة، رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنّه من السنّة (٦٠).

١١ ـ وفي مجمع البيان: عن جعفر الصادق عن آبائه عَلِمَكِلِيمُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْكِالُهُ كَان يَقْطَاف به بينهنَّ (٧).

١٢ ـ وفي الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبدالله عن أبيه طَلِيَّاكِهِ: أنَّ ميمونة كانت تقول: إن النبيِّ عَلَيْكِهِ أَمْ أَضطجع معه في الفراش (٨).

۱۳ \_ وفي الكافي: عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول الله عَلَيْ اللهُ سائر بناته ولا تزوَّج شيئاً من نسائه على

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢١٣. (٢) المحاسن ٢١٨٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣: ١٢١، سورة النساء. (٤) أمالي الطوسي ٢: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢١٣:١٠، سورة التحريم. (٦) الجعفريات: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ١٢١:٣، سورة النساء. (٨) الفقيه ١٩٩٠.

أكثر من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ، الأُوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً (١). روى الكليني هذا المعنى بأسانيد أُخرى، وروى الصدوق أيضاً في المعاني (٢)

والشيخ الطوسي في التهذيب (٣) وابن شهر آشوب في المناقب (٤).

18 ـ وفي المكارم: وكان عَلَيْظِاللهُ يقول في دعائه: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من ولد يكون عليّ رباً. ومن مال يكون عليّ ضياعاً، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبتي (٥).

روى المعنى الأخير الكليني في الكافي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه المنافع المنافع

١٥ ـ وفي عدَّة الداعي، قال الرضا للطَّلِة: ما يولد لنا مولود إلَّا سمّيناه محمَّداً فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإلّا تركنا(٧).

١٦ ـ وفيه: وكان النبيُّ عَلَيْكُولُهُمُ إذا أصبح مسح علىٰ رؤوس وُلده، ووُلد وُلده (^^).

1V ـ السيّد هاشم التوبليّ في مدينة المعاجز عن كتاب مسند فاطمة عليه المياده عن عليّ بن عبدالله عن أبي عبدالله عليّ الله قال: لما زفّت فاطمة إلى عليّ الله على الله علي الله على الله على الله وميكائيل وإسرافيل ـ إلى أن قال ـ: فكبّر جبرئيل وكبّر إسرافيل وكبّر ميكائيل فكبّرت الملائكة وجرت السنّة بالتكبير في الزفاف إلى يوم القيامة (٩).

روي هذا المعنى في الفقيه وأمالي الطوسي وفي بعضها: وكبّر المسلمون وهو أوَّل تكبير كان في زفاف فصارت سنّة (١٠).

<sup>(</sup>١) الكافي ٣٧٦:٥. (٢) معانى الأخبار: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٣٥٦:٧. (٤) مناقب آل أبي طالب ١٦١١٠.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٢٠٣. (٦) الكافي ٥٠٦٣.

<sup>(</sup>V) عدّة الداعي: ۷۷. (A) عدّة الداعي: ۷۹، وبحارالأنوار ۹۹:۱۰٤.

<sup>(</sup>٩) رواه النوري في المستدرك ١٩٧:١٤، ودلائل الإمامة: ٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) الفقيه ۲:۱۰۳.

19 ـ وفي المكارم: وقال عليه الله الصادق ـ سبع خصال في الصبيّ إذا ولد من السنّة، أولاهن يسمّى، والثانية يُحلق رأسه، والثالثة يُتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه، والرابعة يُعقّ عنه، والخامسة يُلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يُطهّر بالختان، والسابعة يُطعم الجيران من عقيقته (٣).

٢٠ ـ وفيه: عن النبي عَيَيْظُهُ: الختان سنّة للرجال، مكرمة للنساء (٤).

٢١ ـ وفي الكافي: بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليم قال: إن ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيّام من السنّة (٥).

ورواه الكلينيّ بسند آخر أيضاً، وروى الطبرسي أيضاً هذا المعنى في المكارم<sup>(٦)</sup>.

٢٧ ـ وفي إكمال الدين: عن أبي أحمد محمَّد بن زياد الأزديّ قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر طلِليَّلِيُّ يقول ـ لمّا ولد الرضا عليُّلِهِ ـ: إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، ولكن مختوناً طاهراً مطهّراً، ولكن سنمرّ الموسى عليه، لإصابة السنّة واتباع الحنفيّة (٧).

روي هذا المعنى في المكارم(^).

٢٣ ـ وفي الكافي: بإسناده، عن معمر بن خشيم في حديث عن أبي
 جعفر طليًا إنّا لنكنّى أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم (٩).

<sup>(</sup>١) الخصال: ٦٣٧. (٢) مكارم الأخلاق: ٢٢٩، وتحف العقول: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٢٢٨، وبحارالأنوار ٢٢٢:١٠٤.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢٢٩، والدعوات: ٢٨٣، والمستدرك ١٤٩١، وتهذيب الأحكام ٤٤٥٠.

 <sup>(</sup>٥) الكافي ٢:٥٦. (٦) الكافي ٢:٦٦، ومكارم الأخلاق: ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>V) كمال الدين وتمام النعمة ٤٣٣٤٢. (٨) مكارم الأخلاق: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٦: ٢٠، وتهذيب الأحكام ٧: ٣٨٠.

شنن النبيَ ﷺ ٢٠٨

٢٤ ـ وفي الكافي: بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبدالله عليّا قال: من السنة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم أبيه. وفي بعض النسخ «باسم ابنه» (١).

٢٥ ـ وفيه: بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله للطّلِا قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا، حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا (٢٠).

ورواه الشيخ في الفقيه<sup>(٣)</sup>.

٢٦ ـ وفي مجموعة ورّام: ويروى عن رسول الله عَلَيْكُولَهُ أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة. ويقول: بهذا أمرني ربّي، قال الله تعالى: «وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» (٤).

۲۷ ـ وفي المقنع: عن رسول الله عَلَيْكُ أنّه كان إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها، فقال: شمّى ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرقها، وإن ورم كعبها عظم كعبتها (٥).

٢٨ ــ وعن الدرّ المنثور: عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بـن عـبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْ الله فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله (٦).

٢٩ ـ كان النبيُّ عَلَيْظُهُ إذا خطب المرأة قال للذي يخطبها عليه: اذكر لها جفنة

<sup>(</sup>١) الكافي ١٦٢:٢، والجعفريات: ١٨٩، والمستدرك ١٣١:١٥، وبحارالأنوار ١٣١:١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤٠٩:٣، وتهذيب الأحكام ٢٠٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيد ١: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) مجموعة ورّام ١: ١٨٤، ومسكّن الفؤاد: ٥٠، والمستدرك ٦: ٣٩٥، والآية: ١٣٢ من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) المقنع: ١٠٠، والفقيه ٣٨٨:٣ وتهذيب الأحكام ٤٠٢:٧، والمستدرك ١١٠٠١٤.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ٣: ٨١، سورة الأعراف.

سعدبن عبادة الذي يبعث بها أبو بكر بن حزم (١).

٣٠ ـ كانت خديجة عَلِيَكُكُ أَوِّل من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء من الله ووازرته على أمره فخفّف الله بذلك عن رسول الله عَلَيْكِلَهُ.

وكان عَلَيْكِاللهُ لا يسمع شيئاً يكره من ردّ عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلّا فرج الله ذلك عن رسول الله عَلَيْكِاللهُ بها، إذا رجع إليها تثبّته وتخفّف عنه، وتهوّن عليه أمر الناس، حتى ماتت رحمها الله وكان رسول الله عَلَيْكِاللهُ يسكن إليها (٢).

٣١ ـ وكان عَيْنِيُّهُ إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها(٣).

٣٢ ـ نوادر الراونديّ: بالإسناد، قال: قال رسول الله عَلَيْمِاللهُ: أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهن أحد كان قبلنا ولا يعطاهن أحد بعدنا: الصباحة، والفصاحة، والسماحة، والشجاعة، والعلم، والحلم، والمحبّة في النساء (٤).

\*\*\*

(١) لم نعش عليه.

<sup>(</sup>٢) بحارالأنوار ١٠:١٦.

<sup>(</sup>٣) بحارالاً نوار ١٢:١٦.

<sup>(</sup>٤) نوادرالراونديّ: ١٥، وبحارالأنوار ٢٢٨:١٠٣.

# الباب التاسع

في الأطعمة والأشربة وآداب المائدة وفيه اثنان وخمسون حديثاً

## باب ما نورده من سننه ﷺ في الأطعمة والأشربة وآداب المائدة

ا في الكافي: مسنداً عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله عليَّالِد قال: ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله عَلَيْكُ من أن يظلّ جاثعاً خاتفاً في الله (١).

"وفي احتجاج الطبرسي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين بن علي المنظم في حديث طويل، في أسئلة اليهودي الشامي عن أميرالمؤمنين المنظم وإلى أن قال: قال له اليهودي: فإنَّ عيسى المنظم يزعمون أنّه كان زاهداً؟ قال له علي المنظم: كان كذلك، ومحمَّد مَنْ الله أنهد الأنبياء، كان له ثلاث عشرة نسوة، سوى من يطيف به من الإماء ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام، وما أكل خبز بر قط، ولا شبع من خبز شعير قطّ ثلاث ليال متواليات (٣).

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٦٣، ومكارم الأُخلاق: ٢٨.

<sup>(</sup>١) الكافي ١٢٩.٨ و ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٢٢٥.

٤ ـ وفي نهج البلاغة: قال عليه التالم التالم الأطيب الأطهر ـ إلى أن قال: \_ أهضم أهل الدنيا كشحاً، وأخمصهم من الدنيا بطناً ـ إلى أن قال ـ: خرج من الدنيا خميصاً (١) وورد الآخرة سليماً (٢).

٥ ـ وعن القطب في دعواته، قال: وروي ما أكل رسول الله عَلَيْمِاللهُ مَتَكَنّاً إِلّا مَرّة، ثُمَّ جلس فقال: اللّهمّ إنّى عبدك ورسولك (٣).

أقول: وروى هذا المعنى الكلينيّ والشيخ بطرق كــثيرة، وكــذلك الصــدوق، والبرقيّ، والحسين بن سعيد في كتاب الزهد<sup>(٤)</sup>.

٦ ـ وفي الكافي: مسنداً عن زيد الشحّام عن أبي عبدالله طليّا قال: ما أكل رسول الله عَلَيْ الله الله عنه الله عزَّ وجلَّ حتّى قبضه، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، قلت: ولم ؟ قال: تواضعاً لله عزَّ وجلَّ (٥).

٧ - وفي الكافي: مسنداً عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا عبدالله عليه وأنا حاضر فقال: هل كان رسول الله عَيَّالِلله يأكل متكناً على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله عَلَيْ يأكل متكناً على يمينه ولا على يساره، ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: ولِم ذلك؟ قال: تواضعاً لله عزَّ وجلً (١).

٨ ـ وفيه: مسنداً عن جابر عن أبي جعفر عليه قال: كان رسول الله عَلَيْه أَكُلُ يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وكان يأكل على الحضيض وينام على الحضض (٧).

أقول: وروى المشائخ الثلاثة، والبرقيّ، والحسين بن سعيد، والطبرسي،

<sup>(</sup>١) الخميص: الخالي البطن من الطعام، وخماصة البطن: دقة خلقته (ترتيب العين:٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (صبحي الصالح): ٢٢٧. (٣) الدعوات: ١٣٨، والمستدرك ٢٢٥:١٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢: ٢٧٢، وتهذيب الأحكام ٩٣:٩، والفقيه ٣: ٣٥٤، والمحاسن: ٤٥٦ و ٤٥٧، والزهد لابن سعيد الأهوازي: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٦: ٧٧٠، ومكارم الأخلاق: ٧٧، ودعائم الإسلام ١١٩:٢، وفيض القدير ١٨١٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٦: ٢٧١، المحاسن: ٤٥٧. (٧) الكافي ٦: ٢٧١.

وغيرهم في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدّاً(١).

9 ـ وعن الغزاليّ في الإحياء: وكان عَيَالِهُ إذا جلس يأكل جمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلّي، إلّا أنَّ الركبة فوق الرّكبة والقدم فوق القدم، ويقول: إنّما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد (٢).

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْه

١١ ـ وفي المكارم: عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ عَلَيْوَاللهُ يجلس على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز شعير (٤).

17 ـ وعن البرقيّ في المحاسن: مسنداً عن أبي خديجة عن أبي عبدالله للطِّلا: أنّه عَلَيْكِاللهُ يَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكِاللهُ العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بـ ثلاثة أصابع، وقال الطّلِلا: إنَّ رسول الله عَلَيْمُ كان يأكل هكذا، وليس كما يفعل الجبّارون، كان يأكل بإصبعيه (٥).

أقول: ويتبين من هنا أنَّ الإِتّكاء الَّذي لم يفعله عَلَيْ اللهُ غير الإِتّكاء على الأرض باليد، بل نحو الإِتّكاء على الوسادة والمخدَّة ونحوهما، كما كان هو المرسوم عند الملوك وغيرهم. ويشهد بذلك قول الصادق عليَّلِا لمن نهاه عن الإِتّكاء بيده عليَّلًا على الأرض، في المرَّة الثالثة ما معناه: والله ما نهى رسول الله عَلَيْ عن هذا قطّ (١).

١٣ ـ وفيه: مسنداً عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله عن أبيه طلِهَـ قال:

<sup>(</sup>١) الكافي ٦: ٢٧، والفقيه ٣٥٤، وتهذيب الأحكام ٩٣،٩، والمحاسن: ٤٥٧، ومكارم الأخلاق: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣٦٩:٢، ومكارم الأخلاق: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه النوريّ في المستدرك ٢٢٨:١٦. (٤) مكارم الأخلاق: ١٦، وأمالي الطوسي ٧:٧.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٤٤١، والكافي ٢:٧٩٧، فيض القدير ١٩٦٠٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٦: ٢٧١، وفيض القدير ١٢٨:٥.

شنن النبيّ ﷺ 🖟 ٢١٦

كان رسول الله عَلِيَاللهُ يلعق أصابعه إذا أكل (١١).

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً بطريق آخر، وكذلك الطبرسي في المكارم مرسلاً (٢).

١٤ ـ وفي المكارم: كان إذا أكله ـ يعني الرمّان ـ لا يشركه [فيه] أحد (٣).

10 \_ وفي المكارم، نقلاً من كتاب «مواليد الصادقين» قال: كان النبيّ عَلَيْظِاللهُ يَأْكُولُهُ وَ الله عَلَى الله الله مع أهله وخدمه إذا أكلوا ومع من الطعام، وكان يأكل ما أحلّ الله له مع أهله وحدّا أكلوا، إلّا أن ينزل من يدعوه من المسلمين على الأرض، وعلى ما أكلوا عليه وممّا أكلوا، إلّا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه، وكان أحبّ الطعام إليه ما كان على ضفف (2).

١٦ ـ وفي الكافي: مسنداً عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله عليُّلِا قال: كان رسول الله عَلَيْلِاً أَذَا أَكُلُ مع القوم طعاماً كان أوَّل من يضع يده و آخر من يسرفعها ليأكل القوم (٥).

١٧ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن علي علمي علمي الميلا قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلَّت عليكم الأخيار (٦).

أقول: وروى هذا المعنى الكلينيّ أيـضاً مسـنداً عـن السكـونيّ عـن أبـي

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٣٠، والمحاسن: ٤٤٣، والكافي ٦: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٧١، والمحاسن: ٥٤١، وعيون أخبار الرضا على ٢٣:٢.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢٦، والضفف: كثرة الأيدي على الطعام (ترتيب العين: ٤٧٤).

قال العلّامة الطباطبائي يُثِنَّ في هذا المورد: أقول: ثُمَّ ذكر الطبرسي أصنافاً من الطعام كان عَلَيْلُهُ يأكلها، كالخبز واللحم على أقسامه، والبطيخ والخربز والسكر والعنب والرمان والتمر واللبن والهريسة والسمن والخلّ والهندباء والباذروج والكرنب. وروي: أنّه كان يحب التمر. وروي: أنّه كان يعجبه العسل. وروي: أنّه كان أحب الشمرات إليه الرمان (راجع الميزان ٢٠٦٦:).

<sup>(</sup>٦) الجعفريات: ٦٠، ومكارم الأخلاق: ٢٧، وتهذيب الأحكام ٦: ٩٩، ونوادر الراونديّ: ٣٥.

عبدالله للتيلز (١).

الكافي: مسنداً عن محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليَّلِا قال: قال أمير المؤمنين عليَّلا: عشاء النبيِّين بعد العتمة فلا تدعوه، فإنَّ ترك العشاء خراب البدن (٢).

١٩ ـ وفيه: مسنداً عن عنبسة بن بجاد عن أبي عبدالله للطُّلِّةِ قال: ما قُدِّم إلى رسول الله عَلَيْظِةِ طعام فيه تمر إلّا بدأ بالتمر (٣).

٢٠ ـ وفي الإقبال: عن الجزء الثاني من تاريخ النيشابوريّ وفـي تــرجــمة الحسن بن بشير بإسناده قال: كان رسول الله عَلِيْتِهِ يعمد الله بين كلّ لقمتين (٤٠).

٢١ ـ وفي صحيفة الرضاعن آبائه عَلِمَيَّكِيْ قال: كان رسول الله عَلَيْمِيَّلُهُ إذا أكل التمر يطرح النوى علىٰ ظهر كفّه ثمَّ يقذف به (٥).

أقول: ورواه الكليني أيضاً في الكافي (٦).

٢٧ ـ وفيها: بإسناده عن آباتُه طَبَيَكِنَ قال: كان رسول الله عَلَيْظِيَّةُ إذا أكل لبـناً مضمض فاه وقال: إنَّ له دسماً (٧).

٢٣ ــ وفي الكافي: مسنداً عن وهب بن عبد ربّه قال: رأيت أبا عبدالله عليَّالِا يتخلّل، فنظرت إليه فقال: إنَّ رسول الله عَلَيْكِللهُ كان يتخلّل وهو يطيّب الفم<sup>(٨)</sup>.

٢٤ ـ وفي المكارم: نقلاً من كتاب طبّ الأثمة قال: كان رسول الله عَنْيَاللهُ عَنْيَاللهُ عَنْ الله عَنْيَاللهُ عَنْدَاللهِ عَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدًا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُمُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهُ عَا

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٩٤:٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢٠٨٨:، والمحاسن: ٤٢٠، وفيهما: عن أبي عبدالله ﷺ، ومكارم الأخلاق: ١٩٤، وتحف العقول: ١١٠. (٣) الكافي ٣٤٥:٦.

<sup>(</sup>٤) إقبال الأعمال: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) صحيفة الإمام الرضا على: ٧٥، ومكارم الأخلاق: ١٦٩، وعيون أخبارالرضا على ١١٠٧ ٤.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) صحيفة الإمام الرضا على: ٦٩، ومكارم الأخلاق: ١٩٣، والمستدرك ٢٧:١٦.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٢٠٦٦٦، والمحاسن؛ ٥٥٩، ومكارم الأخلاق: ١٥٢، والفقيه ٣٠٧٥٣.

<sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق: ١٥٣، والكافي ٦:٣٧٧، والمحاسن: ٥٦٤.

٢٥ ـ وفيه: عن النبيّ عَلَيْهِ كان إذا شرب بدأ فسمّى ـ إلى أن قال: ـ ويمصّ الماء مصّاً ولا يعبّه عبّاً، ويقول: الكباد من العبّ (١).

٢٦ ـ وفيه: عن عبدالله بن مسعود: كان رسول الله عَنْظِيْلُهُ يتنفّس في الإناء ثلاثة أنفاس، يسمّى عند كلّ نَفَس، ويشكر الله في آخر هنَّ (٢).

٧٧ ـ وفيه: عن ابن عباس قال: رأيت النبي عَلَيْظُهُ سرب الماء فتنفس مرَّ تين (٣).

٢٨ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن علي البَيْلِا قال: تفقّدت النبي عَلَيْلِا غير مرَّة، وهو إذا شرب تنفس ثلاثاً، مع كل واحدة منها تسمية إذا شرب، وتحميد إذا انقطع، فسألته عن ذلك فقال: يا علي شكرالله تعالى بالحمد، وتسميته من الداء (1).

٢٩ ـ وفي المكارم: وكان مَنْكُلُلُهُ لا يتنفس في الإناء إذا شرب، فإذا أراد أن يتنفّس أبعد الإناء عن فيه حتّى يتنفّس (٥).

٣٠ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن علي المُنْكِلُّمُ:

أنَّ رسول الله عَلِيُولُهُ كان إذا رقى في الماء أدنى الإناء إلى فيه، فدعا بماشاءالله من غير أن يتفل فيه (٦).

٣١ ـ وفي المحاسن: مسنداً عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبيد طالح الله عن أبيد طالح الله الله الله عن أبيد طالح الله الله الله الله عنها الله عن

٣٢ ـ وعن الصدوق في العيون: مسنداً عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٣١. (٢) مكارم الأخلاق: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ١٦١، ودعائم الإسلام ١٣٠:٢، والمستدرك ١٢:١٧.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٣١. (٦) الجعفريات: ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) المحاسن: ٥٨٠، والكافي ٢:٣٨٣.

آبائه اللهِ اللهُ قال: كان النبيِّ عَلَيْظِهُ يأكل الطلع والجمّار بالتمر ويقول: إنَّ إبليس لعنه الله يشتد غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتّى أكل العتيق بالحديث (١).

٣٣ ـ وعن الغزاليّ في الإحياء: وكان ﷺ إذا أكل اللّحم لم يطأطئ رأسـه إليه، ويرفعه إلى فيه رفعاً، ثُمَّ ينهشه انتهاشاً ـ إلى أن قال: ـ وكان إذا أكل اللـحم خاصّة غسل يديه غسلاً جيداً، ثُمَّ مسح بفضل الماء على وجهه (٢).

**٣٤ ـ وفيه:** وكان يأكل ما وجد<sup>(٣)</sup>.

70 وفي المكارم: عن النبيّ عَلَيْكُولُهُ كان يأكل الأصناف من الطعام \_ إلى أن قال \_ : وكان يأكل الققاء (٤) بالرطب، وكان أحبّها إليه البطيخ والعنب، وكان يأكل البطيخ بالخربز، وربّما أكل بالسكر، وربّما أكل البطيخ بالرطب \_ إلى أن قال: وكان إذا كان صائماً إنّما يفطر على الرطب في زمانه. وكان ربّما أكل العنب حبّة حبّة. وكان يأكل الجبن \_ إلى أن قال: \_ وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماء، وكان التمر والماء أكثر طعامه. وكان يأكل اللبن والتمر والهريسة. وكان أحبّ الطعام إليه اللحم. وكان يحبّ القرع (٥)، ويعجبه الدّباء (٦) ويلتقطه من الصحفة (٧). وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش والطير والخبز والسمن والخلّ والهندباء والباذروج (٨) وبقلة الأنصار ويقال له الكرنب (٩).

أقول: وقد روى أكثر هذه المعاني كثير من مشائخنا، وكذلك العامّة بـطرق كثيرة تركناها اختصاراً.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا على ٧٢:٢.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٢: ٣٧١، ومكارم الأخلاق: ٣٠ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٢٠١١: (٤) القثاء: الخيار (مجمع البحرين ٢٠٥١).

<sup>(</sup>٥) القرع: اليقطين، وتسمّى الدبا (مجمع البحرين ٢٧٨:٤).

<sup>(</sup>٦) الدباء: القرع (مجمع البحرين ١٣٣١).

<sup>(</sup>٧) الصحفة: كالقصنة الكبيرة منبسطة تشبع الخمسة (مجمع البحرين ٧٧:٥).

<sup>(</sup>٨) الباذروج: بقلة أمير المؤمنين عليه. وهو نبت يؤكل (مجمع البحرين ٢٧٦:٢).

<sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق: ٢٩\_٣٠.

سُنن النبيَ ﷺ

٣٦ ـ وعن الشهيد في الدروس: وكان عَلَيْظِلْهُ يأكل القثّاء بالملح (١١).

٣٧ ـ وعن الغزاليّ في الإحياء: وكان عَلَيْظِالَهُ يأكل لحم الطير الذي يصاد، وكان لا يتبعه ولا يصيد، ويحبّ أن يُصاد له ويؤتي به فيأكله (٢).

٣٨ وعن الحسين بن همدان الحصينيّ في كتاب الهداية: عن أبي عبدالله عن آبائه عن أمير المؤمنين علميّ في حديث: وكان النبيّ عَيَاتِاللهُ يحبّ من اللحم الذراع (٣) الخبر.

أقول: وروى هذا المعنى الطبرسي، وغيره (<sup>1)</sup>.

٣٩ ـ وفي الكافي: مسنداً عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله علي قال: كان رسول الله علي الله علي العسل (٥).

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً هو وغيره بطرق أخر<sup>(٦)</sup>.

وعد البحض الرضاطيّة وبين يديه تمر برني، وهو مجدّ بأكله، يأكله بشهوة، فقال: الحسن الرضاطيّة وبين يديه تمر برني، وهو مجدّ بأكله، يأكله بشهوة، فقال: ياسليمان أدنُ فكل، فأكلت معه وأنا أقول له: جعلت فداك إنّي أراك تأكل هذا التمر بشهوة؟ فقال: نعم، إنّي لاُحبّه، فقلت: لِمَ؟ قال: لأنَّ رسول الله عَلَيْ اللهُ كان تمريّاً، وكان أمير المؤمنين طيّة تمريّاً، وكان الحسن عليّة تمريّاً، وكان أبو عبدالله الحسين عليّة تمريّاً، وكان أبو جعفر عليّة تمريّاً، وكان أبو جعفر عليّة تمريّاً، وكان أبو عبدالله التمريّ، وشيعتنا يحبّون التمريّ، وشيعتنا يحبّون التمريّ، وشيعتنا يحبّون التمريّ، وشيعتنا يحبّون التمريّ، وأعداؤنا ياسليمان يحبّون المسكر لأنّهم خلقوا من طينتنا، وأعداؤنا ياسليمان يحبّون المسكر لأنّهم خلقوا من

<sup>(</sup>١) الدروس الشرعية ٤٦:٣، والمحاسن: ٥٥٨، ومكارم الأخلاق: ١٨٥، والكافي ٣٧٣:٦.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٢: ٣٧، ومكارم الأخلاق: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) نقله النوري في المستدرك ١٦: ٣٥٠ عن الهداية.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣٠، والكافي ٥،٣١٥، ودعائم الإسلام ١١٠٠٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٦:٣٣٢، ومكارم الأُخّلاق: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٥: ٣٢٠ و ٣٣٢، ومكارم الأخلاق: ١٦٥.

مارج من نار<sup>(۱)</sup>.

ا عدوعن الطوسي في الأمالي: مسنداً عن أبي أسامة (٢) عن أبي عبدالله المثللة في حديث قال: كان طعام رسول الله عَلَيْظَهُ الشعير إذا وجده، وحلواه التمر، ووقوده السعف (٣).

27 ـ وعن الكلينيّ: مسنداً عن عمر بن أبان الكلينيّ (٤) قال: سمعت أباجعفر وأبا عبدالله المينيّ الحبير إلى رسول وأبا عبدالله المينيّ الله عليم الله عليه المرت المرت أحد أن لا يشركه فيه أحد (٥).

٤٣ ــ وفي المكارم: عن النبيّ عَيَّلِهُ أَنّه كان لا يأكل الحارّ حتّى يبرد ويقول: إنَّ الله لم يطعمنا ناراً، إنّ الطعام الحارّ غير ذي بركة فأبردوه.

وكان إذا أكل سمّى، ويأكل بثلاث أصابع وممّا يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم، ثمَّ يشرعون، وكان يأكل بأصابعه الثلاث، الابهام والّتي تليها والوسطى، وربّما استعان بالرابعة. وكان يأكل بكفّه كلّها، ولم يأكل بإصبعين هو أكل الشيطان.

ولقد جاء أصحابه يوماً بفالوذج فأكل معهم وقال: ممّ هذا؟ فـقالوا: نـجعل السمن والعسل فيأتي كما ترى، فقال: إنّ هذا طعام طيّب، وكان يأكل خبز الشعير غير منخول، وما أكل خبز برّ قط، ولا شبع من خبز شعير قطّ.

ولا أكل على خوان (٦) حتى مات، وكان يأكل البطيخ والعنب، ويأكل الرّطب ويطعم الشاة النوى، وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكرّاث ولا العسل الذي فيه المغافير \_والمغافير ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم \_.

<sup>(</sup>١) الكافي ٣٤٦:٦. (٢) في المصدر: عن عمرو بن سعيد بن هلال.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢٠٤٤، والكافي ٢٠٧٢، وأمالي المفيد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عن عمر بن أبان الكلبي. (٥) الكافي ٢:٢٥٦، والمحاسن: ٥٤١.

<sup>(</sup>٦) الخِوان: الذي يؤكل عليه (مجمع البحرين ٦: ٥ ٢٤).

وما ذمّ طعاماً قطّ.كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه. ولا يحرمه علىٰ غيره. وكان يلحس القصعة، ويقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها، واحدة واحدة، وكان يغسل يده من الطعام حـتّى ينقيها، وكان لا يأكل وحده (١).

عَلَى عبدالله عَلَيْلِا قال: مسنداً عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عَلَيْلِا قال: بينا أمير المؤمنين عليَّلا في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدى إليه خوان فالوذج، فقال لأصحابه: مدّوا أيديكم، فمدّوا أيديهم، ومدّيده، ثُمَّ قبضها وقال: إنّي ذكرت أنّ رسول الله عَلَيْسِلُهُ لم يأكله فكرهت أكله(٢) الله عَلَيْسِلُهُ لم يأكله فكرهت أكله(٢) الله عَلَيْسِلُهُ لم يأكله فكرهت أكله (٢)

20 ـ وفي الكافي: مسنداً عن السكونيّ عن جعفر عن آبائه المُلْكِلِمُ قال: كان رسول الله إليَّكِلِمُ قال: كان رسول الله إنّك لتقلّ شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنّك لتقلّ شرب الماء؟ فقال: هو أمرىء لطعامى (٣).

أقول: وروي قريباً منه في الجعفريات<sup>(٤)</sup>.

٤٦ ـ وفيه: مسنداً عن طُلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليُّلِا قال: كان رسول

(١) مكارم الأخلاق: ٢٨ ـ ٣٠.

قال العلّامة الطباطبائيّ في الميزان أقول: قوله: «الإبهام والتي تليها والوسطى» من جميل أدب الراوي حيث لم يقل: الإبهام والسبابة... الخ صوناً له عَيَالِهُ عن اطلاق السبابة على إصبعه الشريفة لما في اللفظ من الإيهام.

ثُمَّ قال العلّامة، والذي رواه من أكله ﷺ الفالوذج يخالف ما في المحاسن مسنداً على يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله ﷺ قال: بينا أمير المؤمنين ﷺ في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدى إليه خوان فالوذج فقال لأصحابه: مدوا أيديكم فمدوا أيديهم ومدّيده ثُمَّ قبضها وقال: إنِّي ذكرت أنَّ رسول الله ﷺ لم يأكله فكرهت أكله (راجع الميزان: ٣٢٦٦٣).

(٢) المحاسن: ١٠٤، ومناقب آل أبي طالب ٩٩:٢، وكشف الغمة ١٦٣٠١.

(٣) لم نجده في الكافي ورواه في مكارم الأخلاق: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ١٦١.

الله عَلَيْوَاللهُ يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم (١). أقول: وروى هذا المعنى البرقيّ، وكذا الكلينيّ اللهُ بطريق آخر (٢).

٤٧ ـ وفي المكارم: قال: وكان عَلَيْظِهُ يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود والخزف (٣).

دوفيه: عن النبي عَلَيْ اللهُ أَنّه كَان يشرب بكفّه، يصبّ الماء فيها ويقول: ليس إناء أطيب من اليد (٤).

٤٩ ـ وفيه: أنّه عَلَيْظَالُهُ يشرب من أفواه القرب والأداوي، ولا يختنثها (٥) اختناثاً ويقول: إنّ اختناثها ينتنها (٦).

٥٠ ـ وعن ابن طاووس في كتاب المهج، نقلاً من كتاب زاد العابدين: في حديث طويل: في أخذ ماء نيسان يتضمّن استعمال النبيّ عَلَيْنِاللهُ لذلك (٧).

٥١ ـ وفي العيون: بإسناده عن التميميّ قال: كان النبيّ عَلَيْظِيلُهُ يضحّي بكبشين أملحين أقر نين (٨).

٥٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن عبدالله بن سنان قال: كان رسول الله عَلَيْتِوَالله يذبح يوم الأضحى كبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عـ مّن لم يـ جد مـن اُمّته (٩) الحديث.

أقول: وهذا المعنى مرويّ بطرق كثيرة عن أهل البيت المُبَلِّكُ .

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٣٨٦. (٢) الكافي ٦: ٣٨٥، والمحاسن: ٥٧٧.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٣١. (٤) مكارم الأخلاق: ٣١.

<sup>(</sup>٥) الخنث: ثنى أفواه الأسقية ثُمَّ يشرب منها (مجمع البحرين ٢٥٣:٢).

 <sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٣١.
 (٧) مهج الدعوات: ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

 <sup>(</sup>A) عيون أخبار الرضائيل ٢:٣٢.
 (٩) الكافي ٤٩٥٤٤.



ملحقات الباب التاسع وفيه ثمانية وأربعون حديثاً

#### الملحقات

## في الأطعمة والأشربة

ا في مقدمة طبّ النبيّ: في حديث قال عَلَيْظِالَّهُ: نحن قوم لا نأكل حتّى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع (١).

٢ ـ وفي مجموعة ورّام: عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله عَلِيَوْاللهُ يَبيت طاوياً ليالي، ما له ولا لأهله عشاء، وكان غاية طعامه الشعير (٢).

٣ ـ وفيه: عن عائشة: والذي بعث محمَّداً عَلَيْكِاللَّهُ بالحقّ ما كان لنا منخل ولا أكل النبيّ عَلَيْكِاللَّهُ خبراً منخولاً منذ بعثه الله إلى أن قبض (٣).

ع وفي المكارم: عن أنس قال: ما أكل رسول الله عَلَيْظِاللهُ علىٰ خوان ولا في سكرَّجة (٤) ولا من خبز مرقق، فقيل لأنس: على ماذا كانوا يأكلون؟ قال: على السفرة (٥).

٥ ـ وفي مجموعة ورّام: وكانت عائشة تقول: إنّ رسول الله عَلَيْكُولَلُهُ لم يمتلئ قطّ شيعاً (٦).

<sup>(</sup>١) طبّ النبيّ ﷺ: المقدمة ص ٣. ﴿ ٢) مجموعة ورّام: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مجموعة ورّام: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) السُكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم (مجمع البحرين ٢١٠:٢).

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ١٤٩. (٦) مجموعة ورّام: ٨٢.

٧ ـ وفي العيون: بإسناده عن التميميّ عن الرضا عن آبائه عن عليّ علمَيْكُمُ قال: ما شبع النبيّ عَلَيْكُمُ من خبز برّ ثلاثة أيّام حتّى مضى لسبيله (٢).

الله عَلَيْكُولُهُ وأهله ثلاثة الله عن أبي هريرة: ما شبع رسول الله عَلَيْكُولُهُ وأهله ثلاثة أيّام تباعاً من خبز حنطة حتّى فارق الدنيا(٣).

٩ ـ وفيه: قالت عائشة: ما شبع رسول الله عَلَيْظَالُهُ ثلاثة أيّام متوالية حتّى فارق الدنيا، ولو شاء لشبع، ولكنّه كان يؤثر علىٰ نفسه (٤).

١٠ ـ وفيه: ما كان يجتمع لرسول الله عَلَيْظَ لُهُ لونان في لقمة في فمه، إن كان لحماً لم يكن خبزاً، وإن كان خبزاً لم يكن لحماً (٥).

١١ ـ وفيه: ما اجتمع عند رسول الله عَلِيَّوْلُهُ إدامان إلّا أكل أحدهما وتصدّق بالآخر (٦).

۱۲ ـ وفي المكارم: ولقد جاءه عَلَيْظُهُ ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه، فقال: شربتان في شربة، وإناءان في إناء واحد، فأبى أن يشربه، ثُمَّ قال: ما

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ٣٠٣:٢. (٢) عيون أخبار الرضا على ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) مجموعة ورّام: ٣٩. (٤) مجموعة ورّام: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) مجموعة ورّام: ٣٩. (٦) مجموعة ورّام: ٣٩.

أُحرَّمه ولكنّي أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غداً، وأُحبّ التواضع، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله(١).

١٣ ـ وفي البحار: عن لوط بن يحيى عن أشياخه وأسلافه ـ في حديث طويل في كيفية شهادة علي طلي الله أن قال لابنته أمّ كلثوم طلي في أنا أريد أن اتبع أخي وابن عمّي رسول الله عَلَيْ الله عليه أدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله (١٣) الحديث.

وروي هذا المعنى في المناقب<sup>(٣)</sup>.

12 ـ وفي المكارم: كَان عَلِيَوْلَهُ لا يأكل وحده ما يمكنه (٤).

10 ـ وفي البحار: عن بشارة المصطفى ـ في حديث وصيّة عليّ عليُّ الكميل ابن زياد إلى أن قال ـ: ياكميل لا تنقد طعامك، فإنَّ رسول الله عَلَيْظِيَّةُ لا ينقده (٥).

17 ـ وفي الكافي: بإسناده عن عليّ بن أسباط عن أبيه: أنّ أباعبدالله عليّ لله عليه الله عليّ الله عليه اللهم (٦).

١٧ ـ وفي المحاسن: بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبدالله المثل قال:
 كان رسول الله عَلَيْمِالله للطع القصعة (٧).

١٨ ـ وفي المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه إلى الحسن بن علي طليك قال: اثنتاعشرة خصلة ينبغي للرجل أن يتعلمها على الطعام: أربعة منها فريضة، وأربعة منها سنة، وأربعة منها أدب \_ إلى أن قال \_: وأمّا السنة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، والأكل ممّا يليه (٨) الحديث.

ورواه الصدوق في الخصال والفقيه، والطبرسي في المكارم، والسيّد فــى

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٣٢. (٢) بحارالأنوار ٢٧٦:٤٧.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٩٩:٢. (٤) مكارم الأخلاق: ٣١.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ٧٧:٨٦٨، وبشارة المصطفى: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ١٢:٤. (٧) المحاسن: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ٤٥٩.

الإقبال، وفيه: «وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام... ولعق الأصابع... الحديث (١٠).

١٩ ـ وفي المستدرك: عن أبي القاسم الكوفي في حديث سنة الطعام:
 والسنة في ذلك غسل اليدين قبل الطعام وبعده (٢) الحديث.

٢٠ ـ وفي الكافي: بإسناده عن محمَّد بن الفضيل رفعه عنهم المُمَلِّكُ قالوا: كان النبي عَلِيْنِ أَلَهُ إِذَا أَكُلُ لَقِّم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من علىٰ يمينه (٣).

٢١ ـ وفي المكارم: وكان عَلَيْتِهُ يشرب قائماً، وربّما يشرب راكباً وربّما قام فشرب من القربة أو الجرّة، وفي كلّ إناء يجده، وفي يديه (٤).

٢٧ ـ وفي الإحياء: يشرب عَكَالِلهُ في ثلاثة أنفاس، يحمد الله في أواخرها، ويسمّي في أوائلها، ويقول في آخر النفس الأوّل: الحمد لله، وفي الثاني يزيد؛ ربّ العالمين، وفي الثالث يزيد: «الرحمن الرحيم» (٥).

وروى هذا المعنى الكلينيّ في الكافي، والغزاليّ في الإحياء(٧).

٢٤ ـ وفي الإقبال: عن السيّد يحيى بن الحسين بن هارون الحسينيّ في كتاب أماليه: بإسناده قال: كان النبيّ عَلَيْظِهُ إذا أكل بعض اللقمة قال: اللّهمَّ لك الحمد أطعمت وسقيت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودّع ولا مستغنى عنك (٨).

٢٥ ـ وفي المكارم: قال عَلَيْ اللهُ: نعم الادام الخلّ، اللّهمَّ بارك لنا في الخلّ فإنّه أدام الأنبياء قبلي (٩).

<sup>(</sup>١) الخصال: ٤٨٥، والفقيه ٣: ٣٥٩، ومكارم الأخلاق: ١٤١، وإقبال الأعمال: ١١٣.

<sup>(</sup>۲) المستدرك ۲۱:۱۱٦. (۳) الكافي ۲:۹۹۱، والمستدرك ۲۱:۷۸۱.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣١\_٣٢. (٥) إحياء علوم الدين ٦:٢.

<sup>(</sup>٦) لم نجده في الإرشاد، ووجدناه في الوسائل ١٠٤:٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٦:٤٦، واحياء علوم الدين ٦:٢، وقرب الإسناد: ١٢.

<sup>(</sup>٨) إقبال الأعمال: ١١٦.

<sup>(</sup>٩) مكارم الأُخلاق: ١٩٠، وعوارف المعارف: ٣١٤.

شنن النبيّ ﷺ ﴿

٢٦ ـ وفي الكافي: بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبدالله لليُّلِا قال: كان أحبّ الأصباغ إلى رسول الله عَلَيْكِاللهُ الحلّ والزيت، وقال: هو طعام الأنبياء عَلَيْكِاللهُ (١).

٢٧ ـ وفي العيون: بإسناده عن الرضا عليِّ عن البلائم عن عليّ عليُّ قال: كان النبيُّ عَلَيْ اللهُ الكليتين، من غير أن يحرّمهما، ويقول؛ لقربهما من البول(٢).

٢٩ ــ وفيه: بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال: قال أبو عبدالله عليّلاً: قال رسول الله عَلَيْلاً: لو أنّ مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين. ولو أنّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزّوجلّ لى زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (٤).

٣٠ ـ وفي البحار، عن العلّامة في التذكرة: كان عَلَيْظُالُهُ لا يأكل الثوم والبصل والكرّات (٥)

٣١ ـ وفي المحاسن: عن النوفليّ بإسناده، قــال رســول الله عَلَيْجَالَهُ: اخــلعوا نع لكم عند الطعام فإنّه سنّة جميلة وأروح للقدمين (٦).

٣٧ ـ وفي الكافي: بإسناده عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله عليّالله في حديث: وكان النبيّ عَلَيْظُهُ يحبّ الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال(٧).

ورواه البرقيّ في المحاسن، والصدوق في الغلل(^).

٣٣ ـ وفي عوارف المعارف: ما عاب رسول الله عَيْكِيُّاللَّهُ طعاماً قطّ، إن اشتهاه

<sup>(</sup>١) الكافي ٦:٨٢٦، والمحاسن: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦:٨٧٨.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ٢٨٧:١٦.

<sup>(</sup>۷) الكافي ۲۱۵:٦.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا عل ٢:١٤

<sup>(</sup>٤) الكافي ٦: ٢٧٤، والمحاسن: ٤١١.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ٤٧٠، ولم نجده في العلل.

أكله وإلّا تركه<sup>(١)</sup>.

٣٤ وفيه: لم يكن رسول الله عَلَيْظِيَّالُهُ ينفخ في طعام ولا يتنفّس في الإناء<sup>(٢)</sup>. وفيه أيضاً: الخلّ والبقل على السفرة من السنّة<sup>(٣)</sup>.

٣٦ ـ وفي المحاسن: بإسناده عن ابن القدّاح عن جعفر عليُّا قال: أُتي عَلَيْقِالُهُ بخبيص (٤) فأبى أن يأكله، فقيل: أتحرّمه؟ قال: لا ولكنّي أكره أن تتوق إليه نفسي، ثُمّ تلا الآية: أذهبتهم طيّباتكم في حياتكم الدنيا (٥).

٣٧ ـ وفي المجمع: كان عَلَيْكُولُهُ يصغي الإناء للهرَّة (٦).

٣٨ ـ وفي الدعائم: عن جعفر بن محمَّد اللهُ الله الله الله الخمس الأصابع ويقول: هكذا كان يأكل رسول الله عَلَيْتِاللهُ ليس كما يأكل الجبّارون(٧).

٣٩ ـ وفيه: عن عليّ عَلَيْلِا أَنّه قال: كنّا ننقع لرسول الله عَلَيْمِاللهُ ربيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليـومان شـربه، فـ إذا تـغيّر أمـر بـه فهُريقَ (٨).

على الدعائم: عن رسول الله عَلَيْهِ كَان إذا أكل استوفز على إحدى رجليه واطمأن بالأخرى (٩).

ا عـ إِنَّ النبيِّ عَلَيْظِهُ إِذَا أَكُلُ أُو شرب قال: الحمد لله الَّذي أطعم وسقى وسوَّغه وجعل له مخرجاً (١٠٠).

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف: ٣١٤، وإحياء علوم الدين ٢: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن (مجمع البحرين ٤:١٦٧).

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٤٠٩، والآية ٢٠ من سورة الاحقاف.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٢٥٢:٤، سورة الانعام. (٧) دعائم الإسلام ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٨) دعائم الإسلام ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) دعائم الإسلام ١١٨:٢، وبحارالأنوار ٢٦: ٣٨٩.

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود ٣٦٦:٣.

شنن النبيّ ﷺ ﴿

٤٢ ـ وفي المجمع: في قصّة غزوة الخندق بعد ذكر قتل نوفل بن عبدالعزّى إلى أن قال: وبعث المشركون إلى رسول الله عَلَيْظِهُ يشترون جيفته بعشرة آلاف، فقال النبيّ عَلَيْظِهُ: هو لكم لائنًا لا نأكل ثمن الموتى (١).

قَ وَفِي مَكَارِمِ الأَخلاقِ: مُرسلاً عن الرضا طَيَّلِةِ قَـال: أُتِـي النبيِّ عَلَيْلِلُهُ سَفَرِجلاً فَضَرِب بيده على سفرجلة فقطعها، وكان عَلَيْلِلُهُ يحبّه حبّاً شديداً، فأكـل وأطعم من بحضرته من أصحابه، ثُمَّ قال عَلَيْلِلُهُ: عليكم بالسفرجل فإنَّه يجلو القلب ويذهب بطخاء الصدر (٢).

22 ـ وفي مكارم الأخلاق: بالإسناد عن الرضا طليلة مرسلاً قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عزَّوجلَّ جعل البركة في العسل، وفيه شفاء من الأوجاع، وقد بارك عليه سبعون نبيّاً (٣).

قال: قال لي رسول الله مَلَيَّ اللهُ: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس، يـرقّق القـلب ويكثر الدمعة وقد بارك فيه سبعون نبيّاً آخرهم عيسى بن مريم المثيلة (٤٠).

٤٦ ـ وعن أبي عمر: أنّ النبيّ عَلَيْكُ كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أسر بها فربطت أيّاماً ثُمَّ يأكلها بعد ذلك (٥).

٤٧ ـ وفي المحاسن: بالإسناد عن أديم بيّاع الهرويّ عن الصادق التيّلة في حديث الله أن قال: \_وكان مَنْكِنْ للهُ لحميّاً يحبّ اللحم (٦).

د في الكافي: بالإسناد عن عليّ عن النبيّ عَلَيْكُمْ: كان لا يسردّ الطيب والحلواء (٧)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨:٣٤٣، سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ١٧٢، ومسند الإمام الرضا على: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) مكارم الاخلاق: ١٦٦، ومسند الإمام الرضا على: ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا على ٢: ٤٠، ومسند الإمام الرضا على ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٦:٦٥. (٦) المحاسن: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٦:٣٦ ٥، وسائل الشيعة ٤٤٤٤.





#### باب ما نورده من سننه ﷺ في الخلوة ولواحقها

ا عن الشهيد الثاني في شرح النفلية: عن النبيّ عَلَيْكُمْ أَنَّه لم ير على بول ولا غائط (١)

٢ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن علي علمَيْكُا: أن رسول الله عَلَيْكُوا أراد أن يتنخع (٢) غطّى رأسه ثمَّ دفنه. وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان إذا أراد الكنيف غطّى رأسه (٣).

٣ ـ وعن الشيخ في المجالس والأخبار: مسنداً عن أبي ذر عن رسول الله عَلَيْكُولُهُ في وصيّته قال: يا أباذر استح من الله، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي، استحيي من الملكين اللذين معي (٤).

٤ ـ وعن المفيد في المقنعة: أنَّ تغطية الرأس \_إن كان مكشوفاً \_سنّة من سنن

<sup>(</sup>١) الفوائد الملية في شرح النفلية: ١٧، وعوارف المعارف: ٢٦١، ودعائم الإسلام ١٠٤١.

<sup>(</sup>٢) النخاعة: النخامة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه (مجمع البحرين ٤: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٣٠، ودعائم الإسلام ١٠٤١، والمستدرك ٢٤٨١٠.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ٢:٧٤٧، ومجموعة ورّام: ٣٠٧، ومكارم الأخلاق: ٤٦٥.

شنن النبيّ عَبِينًا اللهِ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ عَبِينًا اللهِ عَبِينَ عَبِينًا اللهِ عَبِينَ عَبِينًا اللهِ عَبِينًا اللهُ عَبِينًا عَبِينًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

النبيّ عَلَيْمُولَلُّهُ (١).

وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ عليمَـٰلِكُمْ : أنَّ رسول الله عَيْنِيَالُهُ كان إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات (٢).

7 ـ وفي الكافي: مسنداً عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الشاني عليَّا الله قَالَ: قلت له: إنّا روينا في الحديث: أنّ رسول الله عَلَيْتِالله كان يستنجي وخاثمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليَّا وكان نقش خاتم رسول الله عَلَيْجَالله «محمّّد رسول الله»؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إنّ أولئك كأنوا يتختّمون في اليسرى (٣) الحديث.

أقول: وروي هذا المعنى في المكارم نقلاً عن كتاب اللباس للسعيّاشيّ عن الحسين بن سعيد عن أبى عبدالله لطيُّلاٍ وكذلك في الجعفريات (٤).

٧ ـ وفي الخصال: مسنداً عن الحسين بن مصعب عن أبي عبدالله المنالة قال: جرى في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن: أمّا اولاهن فان الناس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل البراء بن معرور الدباء، فَلانَ بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: «إنّ الله يُحبّ التوّابين ويُحبّ المتطهّرين» (٥) فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء. فلمّا حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يحوّل وجهه إلى رسول الله عَيَيْرِاللهُ وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتّاب بالقبلة. وجرت السنّة بالثلث بالثلث أله المناث (٦).

٨ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله المثلا قال: كان رسول الله عَلَيْكِ النّاس توقّياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مر تفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن

<sup>(</sup>١) المقنعة: ٣٩، وتهذيب الأحكام ٢٤٤١. (٢) الجعفريات: ١٢، والمستدرك ٢٦٠٠١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦: ٤٧٤، وعيون أخبار الرضا علي ٢:٥٥.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٩٢، والجعفريات: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٢. (٦) الخصال: ١٩٢.

ينضح عليه البول(١).

9 ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه طلِهَوَلِه قال: قال أبي (علي بن الحسين): يا بني أتّخذ ثوباً للغائط؟ رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثمَّ يقعن عليَّ، قال: ثُمَّ أتيته فقال: ما كان لرسول الله ولا لأصحابه إلّا ثوباً ثوباً، فرفضه (٢).

\*\* \*\* \*

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٣٣:١، وعلل الشرائم: ٢٧٨، والفقيد ٢:٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجعفريات: ١٤

ملحقات الباب العاشر وفيه سبعة أحاديث

#### الملحقات

### في الخلوة ولواحقها

١ في الهداية: السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى، ويغطّي رأسه، ويذكر الله عزَّوجلَّ(١).

٢ ـ وفي الكافي: بإسناده عن أبي أسامة في حديث عن أبي عبدالله طليًا إلى: فسأله رجل من المغيرية ـ إلى أن قال ـ: فما السنة في دخول الخلاء؟ قال طياً إلى: تذكر الله، وتتعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج منّي من الأذى في يُسر وعافية (١) الحديث.

ورواه البرقيّ في المحاسن، والصدوق في العلل(٣).

ورواه في الاستبصار<sup>(٥)</sup>.

٤ ــ وفي التهذيب: عن أحمد بن محمَّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبــي

<sup>(</sup>۱) الهداية: ۱۵. (۲) الكافي ۳: ۲۹.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٢٧٦، ولم نعثر عليه في المحاسن.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٥٠:١٥. (٥) الاستبصار ٥٥:١٥.

عبدالله طلط قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء (١).

وفي الدعائم: قال علي علي الله : والسنة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج، ثمَّ ينزل إلى الشرج، ولا يجمعا معاً (١).

آ ـ وفيه:أن مُنْكِلُهُ إِذَا أَرَاد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر <sup>(٣)</sup>.

٧ ـ وفيه: رووا (أي الأئمّة الميكلين) أنّ رسوّل الله عَلَيْلِينَهُ إذا دخل الخلاء تقتّع وغطّى رأسه ولم يره أحد<sup>(٤)</sup>.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٤٦:١. (٢) دعائم الاسلام ١٠٦:١.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١٠٤٠١، والمستدرك ٢٤٩١، وعوارف المعارف: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ١٠٤١.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الباب الحادي عشر

في الأموات وما يتعلق بها وفيه أحد عشر حديثاً



#### باب ما نورده من سننه ﷺ في الأموات وما يتعلّق بها

ا في المكارم: كان رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ إِذَا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجأر إليه (١) فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: إنّ الله إذا أراد أن يعظم صغيراً عظم، وإذا أراد أن يصغّر عظيماً صغّر (٢).

٢ ـ وفي كتاب التمحيص: عن أبي سعيد الخدري أنه وضع يده على رسول الله عَلَيْ الله وضع يده على رسول الله عليه وعليه حمّى، فوجدها من فوق اللحاف، فقال: ما أشدها عليك يارسول الله؟!! قال: إنّا كذلك يشتد علينا البلاء ويضعّف علينا الأجر (٣).

أقول: وقد تقدَّم عدَّة أحاديث أنه عَلَيْثِاللهُ كان يعود المرضى (٤).

٣ ـ وفي الكافي: مسنداً عن جابر عن أبي جعفر عليَّا قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع (٥).

٤ ـ وفيه: مسنداً عن الفضل بن يونس عن موسى بن جعفر علياتي في حديث:

<sup>(</sup>١) جأر: رفع صوته بالدعاء (مجمع البحرين ٣: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) مكارم الاخلاق: ٣٥٧. (٣) التمحيص: ٣٤، وبحارالأنوار ١٦: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) باب الشمائل: الحديث ٤١، باب العشرة: الحديث ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١٦٨:٣، وتهذيب الأحكام ١٠٣٥١.

فإنَّ تربيع الجنازة التي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثُمَّ بالرجل اليمنى، ثُمَّ بالرجل اليمنى، ثُمَّ بالرجل اليسرى، حتّى تدور حولها(١).

٥ ـ وعن عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد: عن الحسن بـ ن ظـ ريف عـ ن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه طلق الها الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه طلق الها الحسن بن علي طلق الها كان جالساً ومعه أصحاب له، فمرّ بجنازة، فقام بعض القوم ولم يقم الحسن المثل فلمّا مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله؟! فقد كان رسول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله

٦ ـ وعن القطب في دعواته أنه قال: كان النبي عَلَيْظَةُ إذا تبع جنازة غلبته كآبة،
 وأكثر حديث النفس، وأقل الكلام (٣).

٧ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ البَيْلِيُّ : أنَّ رَسُول اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَ

٨ - وفي الكافي: مسنداً عن زرارة عن أبي جعفر عليه قال: كان رسول الله عَلَيْ قال: كان رسول الله عَلَيْ يَلِيهُ يَعْمَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

أقول: ورواه الشيخ أيضاً (٦).

٩ ـ وفيه: مسنداً عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن وضع الرجل

<sup>(</sup>١) الكافي ١٦٨٠، وتهذيب الأحكام ٤٥٣٠١.

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ٤٢، ورواه الشيخ في التهذيب بسند آخر ٤٥٦:١ (وفيه: الحسين 姆).

<sup>(</sup>٣) الدعوات: ٢٥٦. (٤) الجعفريات: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢٠٠٠. (٦) تهذيب الأحكام ٢٠٠٤.

يده على القبر ما هو ولِمَ صنع؟ فقال: صنعه رسول الله عَلَيْظِيلُهُ على ابنه بعد النضع. قال: وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إليّ في الأرض تُمَّ رفعها وهو مقابل القبلة(١).

ا - وعن الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد: عن عليّ عَلَيْلِهِ: أنَّ رسول الله عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَرَّبُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عزّى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنّاً قال: بارك الله عليكم (٢).

11 ـ وعن القطب في دعواته: قال زين العابدين الما السبب ماأصيب أمير المؤمنين المالخ بمصيبة إلا صلّى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدّق على ستّين مسكيناً، وصام ثلاثة أيّام. وقال لأولاده: إذا أصبتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعل، فإنّي رأيت رسول الله عَلَيْ الله همذا يفعل، فاتبعوا أثر نبيّكم ولا تخالفوا، فيخالف الله بكم، إنّ الله تعالى يقول: «وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنّ ذلك لَمِن عَزم الأمور» (٣) قال زين العابدين المالخ: فما زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين المالخ (٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>٢) مسكّن الفؤاد: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الدعوات: مستدركات الدعوات: ٢٨٧.

<sup>(</sup>١) الكافي ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٣.

ملحقات الباب الحادي عشر وفيه اثنان وعشرون حديثاً

#### الملحقات في الأموات وما يتعلّق بها

ا ـ في المكارم: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عَلَيْجِاللهُ يعود المريض ويتبع الجنازة (١) الحديث.

روى هذا المعنى غيره أيضاً (٢).

٢ ـ وفي المجالس للشيخ الطوسي: بإسناده عن الحارث عن علي الميالية قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الله على مريض قال: اذهب البأس ربّ البأس، واشف أنت الشافى، لا شافى إلّا أنت (٣).

وروى قريباً منه الطبرسي في المكارم<sup>(1)</sup>.

٣ ـ وفي طبّ الأئمّة: عن جابر عن الباقر عليّا قال: كان النبيّ عَلَيْكُولَهُ إذا رمد هو أو أحد من أهله أو من أصحابه دعا بهذه الدعوات: اللّهمَّ متّعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارثين منّي، وانصرني علىٰ من ظلمني، وأرني فيه ثأري (٥).

٤ ـ وفي المكارم: عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ عَلَيْظِهُمْ يعلّمنا من الأوجّـاع كلّها والحمّى والصداع: باسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شرّ كلّ عرق نعّار،

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١٥. (٢) المناقب ١٤٦:١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢٥٢:٢(٤) مكارم الأخلاق: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) طبّ الأنتة: ٨٣

ومن شرّ حرّ النار<sup>(١)</sup>.

٥ ـ وفي مجموعة ورّام: كان النبيّ عَيَّالَهُ إذا حـزنه أمـر استعان بالصوم والصلاة (٢).

٦ ـ الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عنه عَلَيْمَاللهُ أنه كان إذا أصيب بمصيبة قام فتوضًا وصلّى ركعتين وقال: اللّهم قد فعلت ما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا (٣).

٧ ـ وفي الكافي: عن علاء بن كامل قال: كنت جالساً عند أبي غبدالله عليه الله عليه الله عليه عند أبي غبدالله عليه المسلخت صارخة من الدار، فقام أبو عبدالله عليه أن جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه، ثُمَّ قال: إنّا لنحبّ أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء ليس لنا أن نحبّ ما لم يحبّ الله لنا (٤).

روى الكلينيّ هذا المعنى في حديثين آخرين، وروى الشيخ الصدوق أيضاً فى الفقيه واكمال الدين<sup>(٥)</sup>.

٨ ـ وفي الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره. وقال: إنّ جبرئيل نـزل عـلىٰ رسـول الله عَلَيْقِاللهُ بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله عَلَيْقِاللهُ ثلاثة أجزاء، جزءً له، وجزءً لعلى المُظِيِّة ، وجزءً لفاطمة عَلِيَقَالُ (٦).

وروى هذا المعنى الشيخ الطوسي في التهذيب، والصدوق في العلل والفقيه، وفقه الرضا، والهداية(٧).

٩ ـ وفيه: بإسناده عن زرارة ومحمَّد بن مسلم قال: قلنا لأبي جعفر المثلة:
 العمامة للميّت من الكفن؟ قال: لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٤٠١. (٢) مجموعة ورّام: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) مسكّن الفؤاد: ٥٦. (٤) الكافي ٢٢٦:٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢٢٥:٣ و ٢٢٦، والفقيه ١:١٨٧، وكمال الدين وتمام النعمة ٢:٧٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي ١٥١٣.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٩٠، وعلل الشرائع: ٣٠٢، وفقه الإمام الرضا 機؛ ١٦٨، والفقيه ١: ١٤٩.

لاأقل منه يوارى جسده كلّه، فمازاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فمازاد فهو مبتدع. والعمامة سنّة (١) الحديث.

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب(٢).

١٠ ـ وفي التهذيب في حديث: إنّ اتّخاذ الجريد من السنّة (٣).

ورواه الصدوق في المقنع والفقيه<sup>(1)</sup>.

11 ـ الشيخ الطوسي في غيبته: عن محمَّد بن الحسن العلويّ وغيره في حديث طويل عن موسى بن جعفر اللهُوَّلِمُه قال: إنَّا أهل بيت مهور نسائنا وحجّ صرورتنا وأكفان موتانا من طهرة أموالنا وعندي كفني...(٥).

المجعفريات: بإسناده عن عليّ طليّ انَّ رسول الله عَلَيْ كان إذا على علي علي المراة قام عند رأسها (١٦).

وروي هذا المعنى في الدعائم أيضاً. وفي التهذيب عـن جـابر عـن أبـي جعفر عليه الشار (٧).

١٣ ـ وفي غوالي اللثالي: عن أبي سعيد الخدري: أنّه ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة قط (٨).

الكافي: بإسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه قال: قال أميرالمؤمنين عليه الله عليه السنة من رسول الله عليه أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من يراها في حياتها (١٠).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ٢٩٢:١.

<sup>(</sup>١) الكافي ١٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) المقنع: ١٨، والفقيه ١: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٣٢٦:١.

<sup>(</sup>٥) الغيبة: ٢٣، والمستدرك ٢: ٢٣١، وتحف العقول: ١٢ ٤.

<sup>(</sup>٦) الجعفريات: ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) دعائم الإسلام ٢٠٥١، وتهذيب الأحكام ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) عوالى اللئالي ٢٢٠:٢، والمستدرك ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٤:٣٤، وتهذيب الأحكام ٢:٥٠٥.

وروي هذا المعنى في الجعفريات<sup>(١)</sup>.

10 ـ وفيه: بإسناده عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن للثيلا يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله عَلَيْمَا لله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله أحد وآية الكرسي (٢) الحديث.

ورواه الصدوق في العلل، والشيخ الطوسي في التهذيب(٣).

17 ـ وفيه: بإسناده عن عمر بن أذينة قال: رأيت أبا عبدالله المنه يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ثُمَّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ، قال: فسألته عن ذلك فقال: ياعمر كنت أقول: «إيماناً وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله \_إلى قوله \_: تسليماً» هكذا كان يفعل رسول الله عَلَيْتُولُهُ وبه جرت السنّة (٤).

١٧ ـ في قرب الإسناد: عن عليّ للنِّلاج: والسنَّة يرشّ على القبر الماء (٥).

المدين التهذيب: بإسناده عن موسى بن اكيل النميريّ عن أبي عبدالله عليُّالِا الله السنّة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثُمَّ يدور على القبر من الجانب الآخر، ثُمَّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة فيه (٦).

١٩ ـ وفي فقه الرضا: والسنّة أنّ القبر يرفع أربع أصابع مفروجة من الأرض،
 وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحاً، ولا يكون مسنّماً (٧).

٢٠ ـ وفي الكافي: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله طليلة قال: لمّا قتل جعفر بن أبي طالب طليلة أمر رسول الله عَلَيْكُ فاطمة عَلَيْكُ أن تـ تّخذ طـعاماً

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٢٠٣. (٢) الكافي ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٣٠٥، وتهذيب الأحكام ٣١٣:١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١٩٨٠. (٥) قرب الإسناد: ٧٧، والجعفريات: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأحكام ٣٢٠:١.

<sup>(</sup>٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا ﷺ: ١٧٥، والمستدرك ٢:٥٣٥.

لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً (١).

وروى هذا المعنى البرقيّ في المحاسن، والصدوق في الفقيه وفيقه الرضيا والشيخ الطوسي في الأمالي(٢).

٢١ ـ وفيه: بإسناده عن حريز أو غيره، قال: أوصى أبوجعفر عليُّا إنمانمائة درهم لمآتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لأنَّ رسول الله عَلَيْظُهُ قال: اتَّـخذوا لآل حعف طعاماً فقد شغله ا<sup>(٣)</sup>.

٢٧ ـ وفي الفقيه: قال الصادق عليه : الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهليّة. والسنّة البعث إليهم بالطعام (٤) الحديث.

(٣) الكافي ٢١٧٣.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١٩٤، والفقيه ١٠٨٢، وفقه الإمام الرضا ﷺ: ١٧٢، وأمالي أنطوسي٢:٢٧٢. (٤) الفقيد ١٨٢:١.



### 17

### باب ما نورده من سننه ﷺ في مداواته

أقول: وروى هذا المعنى الكلينيّ أيضاً (٢) وقد تقدَّم في باب التنظّف. أنّه عَلَيْمِواللهُ كان يدهن حاجبيه من الصداع (٣).

٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن بكر بن صالح والنوفليّ وغيرهما يـ رفعونه إلى أبي عبدالله طلطًا قال: كان رسول الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله على الزكام، ويقول: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فإذا أصابه الزكام قمعه (٤).

٣ ـ وفيه: مسنداً عن محمَّد بن الفيض قال: قلت لأبي عبدالله المثيلاً: يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية، فقال المثيلاً: لكنّا أهل بيت لا نحتمى إلّا من

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد: ٥٢ و ٥٣.(٢) الكافى ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٥١ ب ٣، ح ٣٤. (٤) الكافي ٨: ٣٨٢.

شنن النبيّ ﷺ 🖟 ۲۰۸

التمر، ونتداوى بالتفّاح والماء البارد، قلت: ولم تحتمون من النمر؟ قـال: لأنّ رسول الله عَلَيْظُ حمّى عليّاً عليّاً

أقول: ورواه الصدوق في العلل $^{(7)}$  وقد روي أيضاً قريب هذا المعنى $^{(7)}$ .

+ \* \*

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٤٦٤.

<sup>(</sup>١) الكائي ١٨ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢٠:١٦ دوالجعفريات: ١٩٩.

ملحقات الباب الثاني عشر ونيه أحد عشر حديثاً

#### الملحقات

## فى آداب المداواة

ا في معاني الأخبار: عن أبي عبدالله المثلِّة قال: كان رسول الله عَلَيْظِ يحتجم على رأسه و يسمّيها «المغيثة» أو «المنقذة»(١).

٢ ـ في المكارم: عن الصادق طلي قال: كان طلي يحتجم يوم الاثنين بعد العصر (٢).

ورواه الصدوق في الخصال<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ وفي البحار، كتاب زيد النرسيّ، قال: سمعت أباالحسن طليًا يقول: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة من السنّة، يدرّ الرزق، ويصرف الفقر، ويحسّن الشعر والبشر، وهو أمان من الصداع (٤٠).

ع ـ وفيه: عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: كان رسول الله عليه يغسل رأسه بالسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان لم يعص، ومن لم يعص دخل

(٢) مكارم الأخلاق: ٧٤.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٢٤٧\_٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ٧٦:٨٨ والأصول الستة عشر: ٥٥.

الجنّة <sup>(١)</sup>.

وروى الصدوق المعنى الأوَّل في ثواب الأعمال (٢).

٥ ـ ابنا بسطام في طبّ الأثمّة: بذكر السند عن عمّار عن فضيل الرسّان قال: قال أبو عبدالله عليّا الله عن دواء الأنبياء طبيّا الحجامة والنورة والسعوط (٣٠).

7 ـ القطب الراوندي في دعواته: عن رسول الله عَيَكِيْلَهُ قال: ألا أعلّمكم بدواء علّمني جبر ئيل ما لا تحتاجون إلى طبيب ودواء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرّة وقل أعوذ بسرب النّاس سبعين مرّة، ويصلّي على النبي عَيْكِيلُهُ سبعين مرّة، ويصلّي على النبي عَيْكِيلُهُ سبعين مرّة، ويسبّح سبعين مرّة ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشياً سبعة أيّام متواليات (٤٠).

٧ ـ وفي الكافي: بإسناده عن أبي عبدالله المُثَلِّةِ قال: إنّ رسول الله عَلَيْظُهُ شكا إلى ربّه عزّوجلٌ وجع الظهر فأمره بأكل الحبّ باللحم ـ يعني الهريسة ـ (٥).

٨ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن علي طلط قال: ما وجع رسول الله عَلَيْمَالله وَالله عَلَيْمَالله
 وجعاً قط إلاكان فزعه إلى الحجامة (٦).

9 ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة باسناده عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله يقول: ما اختار جدّنا للحمّى إلّا وزن عشرة درهم سكّر بماء بارد على الريق(٧).

الظاهر أنَّه عنى بقوله: «جدَّنا» رسول الله عَلَيْظَالُم.

النبيّ عَلَيْكُ عَبِهُ الأَمْمَة: بإسناد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عَلَيْلُا قال: كان النبيّ عَلَيْكُ الله عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل (٨)

(١) بحارالأنوار ٧٦:٨٨. (٢) ثواب الأعمال: ٣٧.

(٣) طت الأنقة ﷺ: ٥٧. (٤) الدعوات: ١٨٣.

(٥) الكافي ٦: ٣٢٠.

(٧) طت الأثمّة عليك: ٥٠. (٨) طبّ

۱۱) نواب ۱۱ عمال: ۱۸

(٦) الجعفريات: ١٦٢، والمستدرك ٧٧:١٣.

(٨) طبّ الأنتة على: ٨٥.

النبيّ عَلَيْكُ كان إذا احتجم هاج به الدم وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد، وإن النبيّ عَلَيْكُ كان إذا احتجم هاج به الدم وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد، وإن أميرالمؤمنين عليّة كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة (١).

\*\*

<sup>(1) 4</sup>二 12江 (祖: 40.

# الباب الثالث عشر

في السواك وفيه سبعة أحاديث

### 14

### باب ما نورده من سننه ﷺ في السواك

ا في الكافي: مسنداً عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله للطُّلِا قال: السواك من سنن المرسلين (١).

٢ ـ وفي الخصال: بإسناده عن علي علي الخلا في حديث الأربعمائة: والسواك مرضاة الله عزَّ وجلَّ، وسنّة النبي عَلَيْقِلْهُ ومطيبة للفم (٢).

أقول: والروايات في هذا المعنى متظافرة أو متواترة<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ وفي المكارم: كأن النبيّ عَلَيْكِاللهُ يستاك كلّ ليلة ثلاث مرّات، مرَّة قبل نومه، ومرَّة إذا قام من نومه إلى ورده، ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبح ( <sup>1)</sup>.

٤ ـ وفي الكافي: مسنداً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عـن أبـي عبدالله الثّلِةِ قال: إنَّ رسول الله عَلَيْ الله عَد رأسه مخمراً، فيرقد ماشاءالله، ثُمَّ يـقوم فـيستاك ويـتوضّاً

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٩٥، وفي ٣: ٢٣ عن أبي أسامة، والمحاسن: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) الخصاّل ٢: ٦١١، ومكارم الأخلاق: ٥١، والكافي ٦: ٤٩٥، والجعفريات: ١٥، والمحاسن: ٥٦، والمحاسن: ٥٦، وتحف العقول: ١٠١. (٣) وسائل الشيعة ٣٤٦١.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣٩.

ويصلّي أربع ركعات، ثُمَّ يرقد، ثُمَّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي، ثُمَّ قال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (١). وقال في آخر الحديث: إنّه كان مَلَيَّالُهُ يستاك في كلّ مرّة قام من نومه (٢).

٥ ـ وعن الصدوق في المقنع قال: كان النبيّ عَلِيَّا الله يستاك لكلّ صلاة (٣).

٦ ـ وفي المكارم: كان النبي عَلَيْكُ إذا استاك استاك عرضاً (٤).

٧ ـ وفيه: كان عَلِينَ يستاك بالأراك، أمره بذلك جبر ثيل علي (٥).

张安安

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٣: ٤٤٥، ومجمع البيان ٢: ٥٥٥، وتهذيب الأحكام ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقنع: ٨

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٣٩.

ملحقات الباب الثالث عشر ونيه خمسة أحاديث

### الملحقات

### في السواك

ا في المحاس: عن محمَّد الحلبي عن أبي عبدالله عليُلِهِ قال: إنَّ رسول الله عَلِيْكِهُ عَال: إنَّ الحديث.

ورواه الصدوق في الفقيه، وابن أبي جمهور في لبّ اللباب، والقاضي في الدعائم (٢).

٢ ـ وفي الفقيه: السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة (٣) الحديث.

٣ ـ وفي الكافي: وروي أنَّ السنَّة في السواك في وقت السحر (٤).

٤ ـ وعن القطب الراونديّ في لبّ اللبّاب: عن النّبيّ عَلَيْظَا أنّه قال: نِعمَ السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي (٥).

٥ ـ وفي جامع الأخبار: في حديث عن عليّ التَّلِلُ عن النسبيّ مَتَكَلِّلُهُ: ومن استاك كلّ يوم مرَّ تين فقد دام سنّة الأنبياء المِنْكِلُمُ (٦) الحديث.

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٥٦٣. (٢) الفقيد ٥٣:١.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ١:١٨١.(٤) الكافي ٣:٣٢.

<sup>(</sup>٥) نقله النوري في المستدرك ٢٦٩٩١، عن لبّ اللباب.

<sup>(</sup>٦) جامع الأخبار: ٦٨.

# الباب الرابع عشر في آداب الوضوء وفيه ثمانية أحاديث

## باب ما نورده من سننه ﷺ في الوضوء

١ ـ في الفقيه: وكان النبيِّ مَلِيَّالَهُ يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة (١).

٢ ـ وعن القطب في آيات الأحكام: عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أنَّ النبي عَلَيْ الله كان يتوضًا لكل صلاة، فلمّا كان عام الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يارسول الله صنعت شيئاً ما كنت صنعته؟ فقال عَلَيْ الله عمداً فعلته (٢).

٣-وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه طَهَيَّكُمُ: أنَّ عليّ بن أبي طالب طَهَيُلُمُ كان يتوضَّأ لكلَّ صلاة ويقرأ: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية (٣). قال جعفر بن محمَّد طَهُوَ للهُ يَظلب بذلك الفضل. وقد جمع رسول الله عَلَيْ وجمع أمير المؤمنين عليُّ وجمع أصحاب رسول الله صلوات الله عليه بوضوء واحد (٤).

<sup>(</sup>١) الفقية ١٠٤١، ودعائم الإسلام ١٠٠٠١، والمستدرك ٢٩٤١.

<sup>(</sup>٢) فقه القرآن ١٢:١. (٣) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ١٧، والمستدرك ٢٩٥٠١.

٤ - وفي الكافي: مسنداً عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه ألا أحكي لكم وضوء رسول الله عَلَيْ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء، ثم وضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفّه اليمنى، ثم قال: هكذا اذا كانت الكفّ طاهرة: ثم غرف، ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة. ثم غمس يده اليسرى فغرف بها، ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفّه على ساعده، حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. ثم غرف بيمينه، ملأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، وأمر كفّه على ساعده، حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه، ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

قال: وقال أبو جعفر عليه إن الله وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين. وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك، وما بقى من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

قال زرارة: قال أبو جعفر للتَّلِلا: سأل رجل أمير المؤمنين للتَّلِلا عـن وضـوء رسول الله تَلِيُلِلهُ فحكى له مثل ذلك<sup>(١)</sup>.

أقول: وروي أيضاً هذا المعنى بطرق متعددة عن زرارة وبكير. وكذلك الصدوق، والشيخ، والعيّاشيّ، والمفيد، والكراجكيّ، وغيرهم. وأخبار أهل البيت المُثَلِّئُ في ذلك مستفيضة أو متواترة (٢).

٥ ـ وعن مفيد الدين الطوسي في أماليه: مسنداً عن أبي هريرة: أنّ النبيّ ﷺ كان إذا توضّاً بدأ بميامنه(٣).

٦ \_ وفي التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن
 مسكان عن أبى بصير قال: سألت أباعبدالله عليه عن الوضوء؟ فقال: كان

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٥:٣.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٢٦:١، وتهذيب الأحكام ٥٥٥١، والاستبصار ٥٨:١، وتفسير العيّاشيّ ٢٩٨٠، سورة المائدة، وكنز الفوائد: ٦٩. (٣) أمالي الطوسي ٣٩٧٠١.

رسول الله عَلِيْزِاللهُ يتوضّأ بمدّ من ماء، ويغتسل بصاع (١).

أقول: وروي أيضاً مثله عن أبى جعفر للثُّلِلِّ بطريق آخر (٢).

٧ ـ وفي العيون: مسنداً بطريقين، عن الرضا عن آبائه علمَيَلِا مُ ـ في حـديث طويل ـ قال: قال رسول الله عَلَيْظِلُهُ: إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الطهور، ولا ننزي حماراً علىٰ عتيقة (٣).

٨ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله المنظل قال: المضمضة والاستنشاق منمًا سنّ رسول الله عَلَيْظُ (١٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ١٣٦١، والاستبصار ١٢١١، والجعفريات: ١٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ١٣٦:١.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ﷺ ٢٨:٢، وصحيفة الإمام الرضا ﷺ: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٧٩:١، والاختصاص: ٣٦، والأصول الستة عشر: ١٥٧.

ملحقات الباب الرابع عشر وفيه ستة أحاديث

# الملحقات

## في آداب الوضوء

ا في الخصال: عن السكونيّ عن أبي عبدالله عليُّلاً عن آبائه عن عليّ علميُّلاً قال: قال رسول الله عَلَيْقِلُهُ: خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتى فإنّها تقع في يد الرحمان (١).

روي هذا المعنى في الجعفريات(٢).

٢ ـ وفي المناقب: وكان مَيْزِاللهُ يضع طهوره بالليل بيده (٣).

٣ ـ وفي الاختصاص: عن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه قال: كان رسول الله عَلَيْكِيْلُهُ إذا توضّأ للصلاة حرّك خاتمه ثلاثاً (٤).

٤ ـ وفي مجمع البيان: إنَّ رسول الله عَلِيْوَاللهُ كان يمسح علىٰ ناصيته، وهـي قريب من ربع الرأس<sup>(٥)</sup>.

٥ ـ وفي أمالي الشيخ الطوسي: عن أبي إسحاق الهمداني ـ في حديث إعزام محمَّد بن أبي بكر إلى مصر ـ عن عليّ طليُّلا قال: تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق

<sup>(</sup>١) الخصال ٢:٣٣، وفيه «خلّتان» بدل «خصلتان»، وتفسير العيّاشيّ ٢٠٨٠، سورة التوبة.

<sup>(</sup>۲) الجعفريات: ۱۷.(۳) المئاقب ۱:۲۶٦.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ١٦٠، وفيه (عن عبيدالله ...).

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢: ١٦٤، سورة المائدة.

ثلاثاً، واغسل وجهك، ثُمَّ يدك اليمنى، ثُمَّ اليسرى ثُمَّ امسح رأسك ورجليك، فإنِّي رأيت رسول الله عَلَيْظُهُ يصنع ذلك (١) الحديث.

٦ - وفي الجعفريات: بإسناده عن علي علي المثل قال: قال رسول الله عَلَيْ أَمْرني جبر ثيل عن ربّى أن أغسل منكبى عند الوضوء (٢).

张泰米

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ٢٩:١.



# الباب الخامس عشر

في آداب الغُسل ونيه ستّة أحاديث

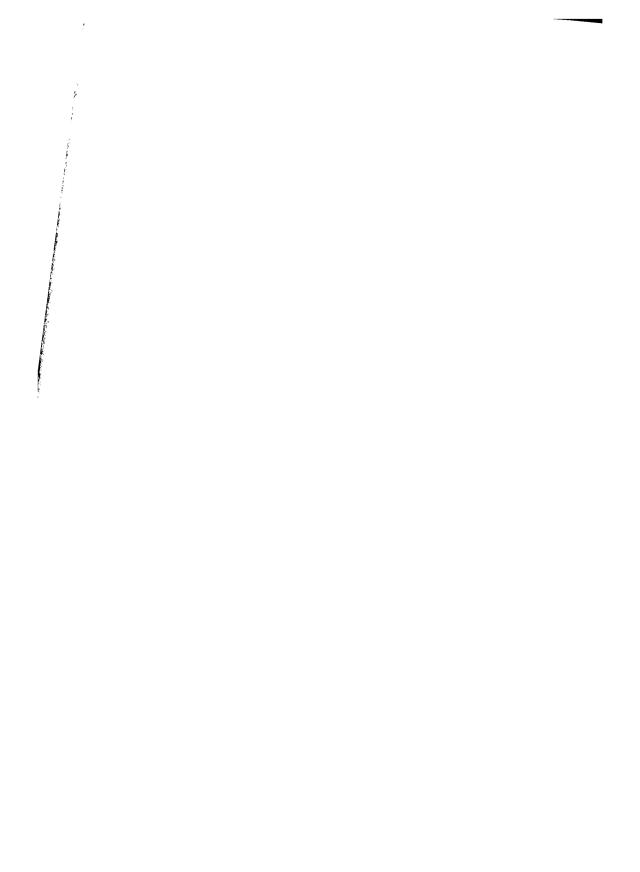

### باب ما نورده من سننه ﷺ في الغسل

ا في التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمَّد بن أبي جعفر عن معاوية بن عمَّار قال: سمعت أبا عبدالله المُثَلِّقُ للهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللّهِ عَلَيْقِ عَلْمِ عَلَيْقِ عَ

أقول: وروى هذا المعنى الكلينيّ مسنداً عن محمَّد بن مسلم وفيه: يغتسلان جميعاً من إناء واحد، وكذلك الشيخ بطريق آخر (٢).

٢ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن أبيه طَلِيَكُ قال: سأل الحسن بن محمَّد جابر بن عبدالله عن غسل رسول الله عَلَيْكُولُهُ؟ فقال جابر: كان رسول الله عَلَيْكُولُهُ يغرف على رأسه ثلاث مرّات، فقال الحسن بن محمَّد: إنَّ شعري كثير كما ترى. فقال جابر: يا حرّ لا تقل ذلك، فلشعر رسول الله كان أكثر وأطيب (٣).

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً عن جعفر عن أبيه لللِّمِيْكِ عن جابر (٤).

٣ ـ وعن ابن شعبة في تحف العقول: عن علي المثلة \_ في حديث الأربعمائة \_:

 <sup>(</sup>۱) تهذیب الأحكام ۱: ۱۳۷.
 (۲) الكافي ۲:۲۳، وتهذیب الأحكام ۱: ۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٢٢. (٤) الجعفريات: ٢٢.

شنن النبيّ ﷺ 🖟 ٢٨٢

غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتّباع للسنّة(١).

أقول: وروي هذا المعنى في البحار<sup>(٢)</sup>.

2 - وعن الصدوق في الهداية: قال الصادق عليّه!: غسل يوم الجمعة سنّة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر - إلى أن قال -: وقال الصادق عليّه!: غسل الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة: أنَّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتتأذّى الناس بأرياح آباطهم. فأمر الله النبيّ عَلَيْهِ بالغسل، فجرت به السنّة (٣).

أقول: وروي المعنى الأوَّل في المقنع<sup>(٤)</sup>.

٥ ـ وعن السيّد ابن طاووس، في الإقبال بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبدالله طليّا قال: الغسل يوم الفطر سنّة (٥).

7 \_ وفيه: قال: وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ بإسناده عن عليّ عليًّا الله علي عليّ عليّ الله وحديث \_: إنَّ النبيّ عَلَيْ الله كان إذا دخل العشر [الأواخر] من شهر رمضان شمّر، وشدّ الميزر، وبرز من بيته، واعتكف، وأحيا الليل كلّه، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين (٦).

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً بطريقين (٧) وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة بعض الأغسال الأخر.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٠١. (٢) بحارالأنوار ٣:٨١.

<sup>(</sup>٣) الهداية: ٢٢ \_ ٢٣، وعلل الشرأئع: ٢٨٥، وتهذيب الأحكام ٩:٩.

<sup>(</sup>٤) المقنع: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) إقبال الأعمال: ٢٧٩، ودعائم الإسلام ١٨٧١.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه، ووجدناه في دعائم الإسلام ٢٨٦٠١.

<sup>(</sup>٧) إقبال الأعمال: ١٩٥.

ملحقات الباب الخامس عشر ونيه ثلاثة أحاديث

### الملحقات

## في آداب الغُسل

ا ـ في الجعفريات: بإسناده عن علي طلط قال: قال رسول الله عَلَيْظُهُ: أمرني جبرئيل أن أحرّك خاتمي عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة (١) الحديث.

٢ ـ وفيه: عن النبي مَلِيَّالُهُ: أمرني جبرئيل أن أجعل إصبعي في سرّتي فأغسلها عند الغسل من الجنابة (٢) الحديث.

٣ ـ كان النبيّ عَلَيْمُولَهُ يغتسل في هذه الأيّــام: يــوم الجــمعة وعــرفة والفــطر والأضحى(٣).

\*\*

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ١٨.

<sup>(</sup>٢) الجعفريات: ١٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٧٨:٤، ودعائم الإسلام ٢١٩:١، وسنن ابن ماجة ١٧١١.



في آداب الصلاة ونيه ستّون حديثاً



# باب ما نورده من سننه ﷺ في الصلاة

ا ـ في الكافي: مسنداً عن الفضيل بن يسار وعبدالملك وبكير، قالوا: سمعنا أبا عبدالله المثلل يقول: كان رسول الله عَلَيْتِوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُوالله عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُه عَلَيْتُ عَلَيْتُه عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُه عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُه عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُولِ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُوالله عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُوا عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَ

أقول: ورواه الشيخ أيضاً<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وفيه: مسنداً عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله عليه وأنا جالس، فقال له عليه عن صلاة رسول الله عَلَيْه وأنا النبي عَلَيْه وأنا الله عَلَيْه وأنا الله عَلَيْه و فقال الله عَلَيْه و فقال الله و أربعاً العصر، النبي عَلَيْه و فقاني بعدها وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتى الفجر وصلاة الغداة ركعتين.

قلت: جعلت فداك: وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبّك على ترك السنّة (٣).

<sup>(</sup>١) الكافي ٤٤٣:٣. (٢) تهذيب الأحكام ٤:٤، الاستبصار ٢١٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٤٤٣:٣، وتهذيب الأحكام ٢:٤، والاستبصار ٢١٨٠.

شنن النبيّ ﷺ ٢٨٨

٣ ـ وفي التهذيب: بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمَّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه المُثَالِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أقول: والروايات في هذه المعاني تتجاوز حدّ التـواتـر، اكـتفينا عـنها بـما أوردناه. ويظهر منها أنَّ العتمة خارجة عن الخمسين، محسوبة ركعتاها بواحدة. وإنّما شرّعت بدلاً عن الوتر احتياطاً عن نزول الموت قبل القيام إلى الوتر.

فقد روى الصدوق الله في العلل: مسنداً عن أبي بصير عن أبي عبدالله طليًا الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثُمَّ حدث الموت مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل، فقلت له: هل صلّى رسول الله عَلَيْ الله الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولِمَ؟ قال: لأنَّ رسول الله عَلَيْ الله على على على على على الله الله أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما (٢).

ومعنى قوله: «هل صلاهما ...» هل سنّهما بفعله وداوم عليها؟

٤ ـ وفـــي الكــافي: مســنداً عــن زرارة عــن أبــي جــعفر عليمالة قال: كــان رسول الله عَلَمَها الله عليها اللها الها اللها الها الها الها الها الها اللها الها الها الها الها اللها ال

٥ ـ وفي الخصال: مسنداً عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الرضاطليّا قال:
 في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء، معرفته بأوقات الصلاة (٤) الخبر.

٣ ـ وفي الفقيه: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر للنُّلِدُ قال: سألته عن وقت

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٥:٢. (٢) علل الشرائم: ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢:٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٩٨، وعيون أخبار الرضا ﷺ ٢٧٧:، وروى هذا المعنى أيضاً الكلينيّ ٦:٥٥٠.

الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثُمَّ قال: إنَّ حائط مسجد رسول الله عَلَيْتِاللهُ كان قامة، فكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثُمَّ قال: أت أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (١).

أقول: وروى هذا المعنى الشيخ في التهذيب (٢) قــال: قــال ابــن مسكــان: وحدّثني بالذراع والذراعين: سليمان بن خالد وأبو بصير المراديّ، وحسين بــن القلانسيّ، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.

أقول: وروى هذا المعنى جمّ غفير من الأصحاب(٣).

٧-وفي التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه الله يقول: كان رسول الله عَلَيْ لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين. ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر. وصلى المغرب حتى يغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ثلث الليل. وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل. ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة. فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة (٤).

أقول: ورووا في وقت صلاة الليل روايات أخر مسندة كذلك، وكذا العيّاشيّ في وقت نافلة الظهر، وكذلك الصدوق في الهداية، وغيرهم (٥٠). ولم يستوعب تمام

<sup>(</sup>١) الفقيد ٢:٧١٧. (٢) تهذيب الأحكام ٢:٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢٨٨:٣، وعلل الشرائع ٣٤٩:٢ (٤) تهذيب الأحكام ٢٦٢:٢ \_ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام ١٨:٢، والهداية: ٣٠.

نافلة العصر في الرواية. والظاهر أنّه قوله: «ويصلّي قبل وقت العصر» بـيان لمـا قبله.

٨ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله التيّلة يقول: وذكر صلاة النبيّ عَلَيْرَالهُ قال ـ: كان يؤتى بطهور فيخمّر عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه، ثمّ ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثمّ قلّب بصره في السماء. ثمّ تلا الآيات من آل عمران: «إنّ في خلق السموات والأرض» الآيات (١٠). ثمّ يستنّ ويعطهر ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراء ته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتّى يقال: متى يرفع رأسه، ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه، يستن ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه، يستنقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلّب بصره في السماء. ثممّ يستن ويتطهّر، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّى الركعتين، ثمّ يخرج إلى الصلاة (٢٠).

أقول: وروى هـذا المـعنى الكـلينيّ أيـضاً بـطريقين<sup>(٣)</sup>. وسـياً تي تـفصيل صنعهﷺ فى الوتر.

٩ ـ وروي: أنّه عَلَيْمَا كَان يوجز في نافلة الصبح، يصلّيهما عند أوَّل الفجر، ثُمَّ يخرج إلى الصلاة (٤).

المعتان: المعتان الشيخ في مصباح المتهجد، قال: صلاة النبي عَلَيْنِيْ هما ركعتان: تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرَّة وإنّا أنزلناه خمس عشرة مرَّة وأنت قائم، وخمس عشرة مرَّة إذا استويت قائماً، وخمس عشرة مرَّة إذا استويت قائماً، وخمس عشرة مرَّة إذا سجدت، وخمس عشرة مرَّة إذا رفعت رأسك، وخمس عشرة في السجدة الثانية، وخمس عشرة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، ثمَّ تقوم وتصلّى أيضاً

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٤، مجمع البيان ٢:٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكافى ٣: ٤٤٥.(١) لم نعثر عليه.

ركعة أُخرى كما صلّيت الركعة الأولى. فإذا سلّمت عقّبت بما أردت وانصرفت، ليس بينك وبين الله عزَّوجلَّ ذنب إلّا غفره لك(١).

آقول: وروى هذا المعنى السيّد ابن طاووس في جمال الاسبوع: مسنداً عن يونس بن هشام عن الرضا عليم (٢٠).

ا ا ـ وفي التهذيب: بإسناده عن عليّ بن حاتم عن حميد بن زياد عن عبدالله عن عبدالله عليّ بن الحسن عن محمَّد بن زياد عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليّ الله على قال: كان رسول الله عَلَيْكِ أَلُهُ إِذَا جَاء شهر رمضان زاد في الصلاة، وأنا أزيد، فزيدوا(٣).

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة<sup>(٥)</sup>.

الصهبان عن محمَّد بن سليمان قال: إنّ عدَّة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الصهبان عن محمَّد بن سليمان قال: إنّ عدَّة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم: يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله المَلِيِّةِ وسماعة بن مهران عن وصباح الحدّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن المَلِيِّةِ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله المَلِيَّةِ. قال محمَّد بن سليمان: وسألت الرضا المَلِيَّةِ عن هذا الحديث، فأخبرني به.

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد: ٢٥٥. (٢) جمال الاسبوع: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٦٠:٣. (٤) تهذيب الأحكام ٦٠:٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٤: ١٥٥، وتهذيب الأحكام ٦١٣:٣.

وقال هؤلاء: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله عَيَّالِيَّلُهُ؟ فقالوا جميعاً: إنّه لمّا دخلت أوَّل ليلة من شهر رمضان صلّى رسول الله عَيَّالُهُ المغرب، ثُمَّ صلّى الأربع ركعات الّتي كان يصلّيهنَّ بعد المغرب في كلّ ليلة، ثُمَّ صلّى ثماني ركعات، فلمّا صلّى العشاء الآخرة صلّى الركعتين اللّتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كلّ ليلة، قام وصلّى اثنتا عشرة ركعة ثُمَّ دخل بيته. فلمّا رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله عَلَيْلُهُ وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك، فأخبرهم: إنَّ هذه الصلاة صلّيتها لفضل شهر رمضان على الشهور.

فلمّاكان من الليل قام يصلّي فاصطفّ الناس خلفه، فانصرف إليهم، فقال: أيّها الناس إنَّ هذه الصلاة نافلة، ولن تجتمع للنافلة، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده، ليقل ما علّمه الله في كتابه، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة. فافترق الناس فصلّى كلّ واحد منهم على حياله لنفسه.

فلمّا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس، وصلّى المغرب. فلمّاصلّى المغرب وصلّى أربع ركعات الّتي كان يصلّيها فيما مضى في كلّ ليلة بعد الدخرب دخل إلى بيته. فلمّا أقام بلال الصلاة للعشاء الآخرة خرج النبيّ عَلَيْ الله فصلّى بالباس، فلمّا انفتل صلّى الركعتين وهو جالس كما كان يصلّي كلّ ليلة ثمّ قام فصلّى ما ثة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات، فلمّا فرغ من ذلك صلّى صلاته الّتي كان يصلّي كلّ ليلة في آخر الليل، وأوتر.

فلمّاكان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كماكان يفعل قبل ذلك من الليالي من شهر رمضان، ثمان ركعات بعد المغرب، واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة.

فلمّاكان ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلّى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع عشرة.

فلمّا كان ليلّة اثنتين وعشرين زاد في صلاته، فصلّى ثماني ركعات بعد

شننه في الصلاة ٢٩٣

المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة.

فلمّا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين ثُمَّ فعل مثل ذلك.

قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فـقال: كـان رسول الله عَلَيْمِيَّلُهُ يصلّي هذه الصلاة ويصلّي صلاة الخمسين على ما كان يصلّي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئاً(١).

أقول: وحال الليالي بعد ليلة ثلاث وعشرين إلى آخر الشهر حال ليلة اثنتين وعشرين، لورود الأخبار بذلك(٢).

18 ـ وعن السيّد ابن طاووس في الإقبال: مسنداً عن محمَّد بـن الفـضيل الصير في قال: حدَّثنا عليّ بن موسى الرضا عن أبيه، عن جدّه عن آبائه علمَيّلِيُّ قال: كان رسول الله عَلَيْ اللهُ يُصلّى أوَّل يوم من المحرّم ركعتين (٣) الحديث.

10 ـ وفي الكافي: مسنداً عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله الميه الميه الميه الميه الميه الله عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: إذا لا يكذب علينا \_ إلى أن قال \_: قلت: وقال: وقت المغرب إذا غاب القرص، إلا أنّ رسول الله عَلَيْمَ كُن إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينهما وبين العشاء، فقال عليه الميه عدق (٤٠).

17 ـ وفي التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمَّد بن عيسي عن محمَّد بن يحيى عن محمَّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه طَلِيَكُ : أنَّ النبيِّ عَلَيْكُ أَلَّهُ كَان في الليلة الممطوة يؤخّر في المغرب ويعجّل في العشاء، يصليهما جميعاً ويقول: من لا يُرحم لا يُرحم لا يُرحم (٥).

١٧ ـ وفيه: بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبدالله عليّال قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا كان في سفر أو عجّلت

<sup>(</sup>١) تهذیب الأحكام ٣:٦٤ ـ ٦٦.(١) الكافي ٤:٥٥٥.

 <sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ٥٥٣.
 (٤) الكافي ٣: ٢٧٩، وتهذيب الأحكام ٢: ٣١.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام ٣٢:٢.

به الحاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة(١) الخبر.

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة من الكلينيّ والشـيخ وابـنه والشـهيد الأوَّل(٢).

١٨ ـ وفي الفقيه: بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليًا إنّه قال: كان المؤذّن يأتي النبيّ عَلَيْظِلُهُ في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول الله عَلَيْظِلُهُ: أبرد، أبرد (٣).

أقول: قال الصدوق: يعني عجّل، عجّل. وأخذ ذلك من البريد. وروى ذلك في كتاب «مدينة العلم» (٤). والظاهر أنَّ المراد به التأخير ليزول شدَّة الحرّ، كما يدلّ عليه ما في كتاب العلاء عن محمَّد بن مسلم قال: مرّ بي أبو جعفر المثلِل بمسجد رسول الله عَلَيْ أَلُولُهُ وأنا أصلّي، فلقيني بعد فقال: إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة، أتؤدّيها في شدة الحرّ؟ قلت: إنى كنت أتنفّل (٥).

١٩ ـ وعن الغزاليّ، في الإحياء قال: وكان عَلَيْظُهُ لا يجلس إليه أحد، وهـ و يصلّي إلّا خفّف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجاته عاد إلى صلاته (٦).

٢٠ ــوعن جعفر بن أحمد القمّي في كتاب زهد النبيّ، قال: كان النبيّ عَلَيْمُولَلُهُ إذا

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٣٣٣:٣، وعلل الشرائع: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٣: ٤٣١، وتهذيب الأحكام ٣: ٢٣٤، وذكرى الشيعة: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٢:٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) منتهى المطلب ٢٠٠١، نقلاً عن كتاب مدينة العملم، والمستدرك ٢١٢:٣، وبحارالأنوار ٤٤:٨٣

<sup>(</sup>٥) الأُصول الستة عشر: ١٥٤.

وفي هذا المعنى روايات أخرى منها عن الدعائم عن جعفر بن محمَّد طَلِهَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبِرَادُ بِصلاة الظهر في شدَّة الحر، وذلك أن تؤخّر بعد الزوال شيئاً. وعن الشهيد في رسالة الجمعة عن النبي عَلَيْمُولَهُ أَنَّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وأنَّه عَلَيْمُولَهُ إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة (راجع المستدرك ٢: ١٩).

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين ٣٦٥:٢.

قام إلى الصلاة يربد وجهه خوفاً من الله، وكان لصدره أو لجوفه أزيـز كأزيـز المرجل(١).

أقول: وروى هذا المعنى ابن فهد وغيره أيضاً<sup>(٣)</sup>.

٢١ ــوفيه: قال في رواية أخرى: أنّ النبيّ مَلَيَّتِيَّالُهُ كان إذا قام إلى الصلاة كأنّه ثوب ملقى<sup>(٣)</sup>.

٢٢ ـ وفي البحار: قالت عائشة: كان رسول الله عَلَيْظُهُ بحدَّ ثنا ونحدَّ ثه، فاذا حضرت الصلاة فكأنَّه لم يعرفنا ولم نعرفه (٤).

٣٣ ـ وفي الغوالي: عن النبيّ عَلَيْظِهُ أنّه كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً. ولا يلوى عنقه خلف ظهره (٥).

٧٤ ـ وعن مفيد الدين الطوسي في المجالس: بإسناده إلى علي طَلِيلًا في كتابه إلى محمَّد بن أبي بكر حين ولاه مصر \_ إلى أن قال \_: ثُمَّ انظر ركوعك وسجودك؛ فانَّ رسول الله كان أتمّ الصلاة وأخفّهم عملاً فيها (١).

٢٥ ـ وفي التهذيب: مسنداً عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله عليّه في حديث: وكان رسول الله عَلَيْهِ أَلَيْهُ يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، وإن كان لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده ويتمضمض (٧).

٢٦ ـ وفيه: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قلت
 له: إنَّ لنا مؤذّناً يؤذن بليل، فقال: أما أنَّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا

<sup>(</sup>١) فلاح السائل: ١٦١ نقلاً عن كتاب زهد النبيّ، والمستدرك ٢٤٨، وبحارالأنوار ١٤٤٠.٨٤.

<sup>(</sup>۲) عدّة الداعى: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) فلاح السائل: ١٦١، والمستدرك ٤٠٣٤، وبحارالأنوار ٨٤: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) بحاراً لأنوار ٨٤.٨٥٤، عدة الداعي: ١٥٢، والمستدرك ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) عوالي اللثالي ١٠٥٥١، والمستدرك ١١٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي ٢٩:١، وأمالي المفيد: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأحكام ١:٥٥٠١. والاستبصار ١٧:١.

السنّة فإنّه ينادي بطلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والاقامة إلّا الركعتان(١).

٢٧ ــ وفي الكافي: مسنداً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله في حــديث قال: كان رسول الله عَلَيْظِلُهُ يقول لبلال إذا دخل الوقت: يابلال اعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان (٢) الحديث.

أُقول: ورواه الشيخ أيضاً<sup>(٣)</sup>.

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً في العلل، والشيخ في التهذيب، وابن طاووس في فلاح السائل، وغيرهم (٥). وفي بعض الروايات «الحسن» بدل الحسين. والأوَّل أعرف.

٢٩ ـ وفي الدعائم: عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عملي طلمَّكِ أنَّ رسول الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ يَكْبُر رسول الله عَلَيْ كَان يرفع يديه حين يكبّر تكبيرة الاحرام حَذاء أذنيه، وحين يكبّر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع (٦).

٣٠ ـ وعن السياريّ في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمَّد بن عليّ عـن محمَّد بن عليّ عـن محمَّد بن الفضيل الأزديّ عن أبي جعفر للثَيْلِا قال: كان رسول الله عَلَيْمَالُهُ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، برفع بها صوته (٧).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٥٣:٢. (٢) الكافي ٣٠٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٢:٨٥. (٤) الفقيه ٢:٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٣٣٢، وتهذيب الأحكام ٢:٧٢، وفلاح السائل: ١٣٠، والمناقب ٧٣:٤.

<sup>(</sup>٦) دعائم الإسلام ١٦٢١، والمستدرك ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) رواه في المستدرك ٤: ١٨٥، وتفسير العيّاشيّ ٢: ٢٩٥، سورة الاسراء.

٣١ ـ وعن العيّاشي في تفسيره: عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليّالِا قال: كان رسول الله عَلَيْكِ إِذَا صلّى بالناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (١) الخبر.

٣٢ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ علمَّكِاللهُ قال: كان رسول الله عَلَيْكِاللهُ إذا تثاءب في الصلاة ردّها بيده اليمني(٢).

أقول: وروي في الدعائم مثله<sup>(٣)</sup>.

٣٣ ـ وفيه: بالإسناد عن عليّ عليّه قال: كان رسول الله عَلَيْكُلُهُ يمسّ لحيته أحياناً في الصلاة فقلنا: يا رسول الله نراك تمسُّ لحيتك في الصلاة؟ فقال: إذا كثرت همومي (٤).

٣٤ ـ وعن الشهيد الأوَّل في الذكرى: عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ عَلَيْوَاللهُ أَنَّه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٥).

٣٥ ـ وفي الفقيه: قال: كان رسول الله عَلَيْمِاللهُ أَتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم (٦).

أقول: ورواه الصدوق مفصلاً، وفيه: أنَّ السكتة الأولى بعد التكبير. والثانية بعد القراءة قبل الركوع (^)

٣٧ ـ وعن الشهيد في الذكرى: قال ابن الجنيد: روى سمرة وأبيّ بن كعب عن

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشيّ ٢: ٢٩٥، سورة الاسراء. (٢) الجعفريات: ٣٦، والمستدرك ١٦:٥٤.

<sup>(</sup>٣) دعائم الاسلام ١٧٥:١. (٤) الجعفريات: ٣٩، والمستدرك ٥:٧١ ٤.

<sup>(</sup>٥) ذكرى الشيعة: ١٩١، وبحارالأنوار ٥٠٨٥.

<sup>(</sup>٦) الفقيد ٢٠٦١. (٧) تهذيب الأحكام ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ٧٤.

النبي عَلَيْكُ أنَّ السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد (١١).

سُرَّهُ وفي التهذيب: مسنداً عن عيسى بن عبدالله القمّي عن أبي عبدالله عليه على الله على المنافقة على الله على الغاهم الله على الغاهم الله على الإنسان]، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها، وكان يصلّي الظهر بسبّح اسم، والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وشبهها، وكان يصلّي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب).

• ٤ - وفي المصباح، قال: وروي أنَّ النبيِّ عَلَيْقِالُهُ كان يصلي الثلاث ركعات بتسع سور، في الأولى: ألهاكمُ التكاثر، وإنّا أنزلناه، وإذا زُلزلت، وفي الشانية: الحمد، والعصر، وإذا جاء نصر الله، وفي المفردة من الوتر: قل يا أيّها الكافرون، وتبّت، وقل هو الله أحد<sup>(٤)</sup>.

13 ـ وفي الخصال: مسنداً عن الأعمش عن جعفر بن محمَّد اللِلْكُلا ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة، في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة (٥).

أقول: وروى هذا المعنى في العيون عن الرضا لِمُثَلِّلًا (٦).

٤٧ ـ وفي الغوالي: روى البُرّاء بن عازب قال: كان رسول الله عَلِيَّالُهُ لا يصلّي مكتوبة إلّا قنت فيها<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكرى الشيعة: ١٩٢، وبحارالأنوار ١٨٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ٢:٥٩. (٣) تهذيب الأحكام ٢:٤٢١.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد: ١٣٢. (٥) الخصال: ٦٠٤.

<sup>(</sup>٦) عيون أخبار الرضا للثلغ ٢:٢٢:

<sup>(</sup>٧) عوالى اللثالي ٢:٢٤، ورواه في المستدرك ٢٩٦٤.

وروي أيضاً هذا المعنى عن الحسين للتُّللا (١).

27 ـ وعن الحسين بن حمدان الحصينيّ في الهداية عن عيسى بن مهدي الجوهريّ، وعسكر مولى أبي جعفر والريّان مولى الرضا عليُّلا وجماعة أخسرى عترب من نيّف وسبعين رجلاً ـ عن العسكريّ عليَّلا في حديث طويل أنّه قال: إنَّ الله عزَّوجلَّ أوحى إلى جدّي رسول الله عَيَدِللهُ : أنّي خصصتك وعليّاً وحججي منه إلى يوم القيامة بعشر خصال \_إلى أن قال ـ: والقنوت في ثانى كلّ ركعتين (٢).

22 ـ وفي معاني الأخبار: مسنداً عن قاسم بن سلام رفعه، قال: وكان رسول الله عَلَيْظِالُهُ لو صبّ في ظهره ماء لاستقرّ (٣).

20 ـ وفي العلّل: مسنداً عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى طليّلاً في حديث قال: قلت له: لأيّ علّة يقال في الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويقال في السجود «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»؟ فقال: يا هشام إنّ رسول الله لمّا أسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فانبرك على ركبتيه وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك خرّ لوجهه وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» فلمّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة (٤).

27 ـ وعن الشقفيّ في كتاب الغارات: مسنداً عن عباية قال: كتب أميرالمؤمنين الثلّة إلى محمّد بن أبي بكر: أنظر ركوعك وسجودك، فإنَّ النبيَّ مَلَكُولُهُ كان أتمّ النّاس صلاة وأحفظهم لها. وكان إذا ركع قال: سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات \_ إلى أن قال \_: فإذا سجد قال: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» (٥). أقول: وهذا المعنى مرويّ في روايات أخر (٦).

<sup>(</sup>١) عوالى اللئالي ٢١٩:٢ وفيه عن الحسن عليه، والمستدرك ٣٩٦:٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٤: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار: ٢٨٠، ودعائم الإسلام ١٦٢١.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ٢٣٣٢: (٥) الغارات ٢٤٦٠١.

<sup>(</sup>٦) الفقيه ٢٠٠٠١.

٤٧ ـ وفي الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ علمُهُ اللهُ عَلَى علمَ عليّ علمُهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

أقول: وفي أخبار كثيرة عن أهل البيت المِتَكِلاءُ: استحباب وضع اليدين على الأرض في السجدة قبل الركبتين (٢) فلعل المراد بالاستقبال في هذا الحديث التثنية في الهوي دون الوضع.

ده الله عَلَيْكُمْ إِذَا اللهِ عَنْ الحسين عن عليّ طَلِيَكُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَا سَجِد سَجِد على راحتيه، وأبدا ضبعيه حتّى يستبين من خلفه بباطن ابطيه وهـو مجنّح (٣).

29 ـ وعن السيّد الرضيّ في المجازات النبويّة: روي أنَّ النبيّ عَلَيْظِهُ كان يسجد على الخُمرة، وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل<sup>(3)</sup>.

٥٠ ـ وفي الجعفريات: أخبرنا محمَّد حدَّثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جدَّه جعفر بن محمَّد عن أبيه طلاَتِكُ قال: كان رسول الله عَلَيْتُولُلُهُ يسكب الماء علىٰ موضع سجوده (٥).

٥٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله للثَلِيرِ قال: كان رسول الله عَلَيْلِيرُ يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى (٧).

٥٣ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ علمُهَكِلُكُمُ قال: كان رسول الله عَلَيْمُولُلُهُ يكبّر في العيدين والاستسقاء، في الأولى سبعاً، وفسي

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٢٤٦. (٢) المستدرك ٤٤٥:٤.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٤١.

<sup>(</sup>٤) المجازات النبويّة: ٢٥٥، وفيه «الحمرة» بدل «الخمرة»، والمستدرك ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) الجعفريات: ١٧، والمستدرك ٣٥٦:١. (٦) الفقيه ٢: ٥٠٩، والجعفريات: ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٢٩٦:٣، وتهذيب الأحكام ٣٢٢٢، والمستدرك ٣٣٥:٣.

الثانية خمساً (١).

أقول: وروي هذا المعنى في المناقب بعلَّته مفصَّلاً (٢).

02 ـ وفيه: بالإسناد عن علَيٌ عَلَيْلِا أَنَّ رسول الله عَلَيْلِهُ كَان يقرأ في العيدين، بسبّح اسم ربّك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية (٣).

00 ـ وفي الفقيه: بإسناده عن أبي جعفر عليَّا قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يصلّي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة (٤)

٥٦ ـ وعن الصدوق في الهداية: قال أبو جعفر عليًا إلى: من السنّة أن يبرز أهل الأمــصار مــن أمـصارهم إلى العـيدين، إلّا أهـل مكّـة، فـإنّهم يـصلّون فــي المسجد الحرام (٥).

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة<sup>(٦)</sup>.

٥٧ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه المَهْ الْكُلِّمُ قال: كان رسول الله عَلَيْكُلُمُ إذا خرج إلى المصلّى، لم يرجع في [من] طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرّس وكان عَلَيْكُلُهُ يقصد في الخروج أبعد الطريقين، ويقصد في الرجوع أقر بهما (٧).

٥٨ ـ وعن الصدوق في الهداية: قال أمير المؤمنين المثلة: السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظرالناس إلى السماء. ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (٨).

٥٩ ـ وعن الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن النعمان قال: كان

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٤٥. (٢) المناقب ١٣:٤.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الفقيه ١: ٥٣٥، وقرب الاسناد: ٥٤، والجعفريات: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الهداية: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٤٦١:٣، والفقيه ٥٠٨١، وتهذيب الأحكام ١٣٨:، والمستدرك ٦:٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) عوالي اللئالي ٢٢١:٢، والمستدرك ٢: ١٤٩، والجعفريات: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) الهداية: ٣٧، وتهذيب الأحكام ٣٠٠١، وقرب الإسناد: ٦٤، وبحارالأنوار ٣٢١:٩١.

سنن النبيّ ﷺ

رسول الله عَلَيْظُهُ يسوّي صفوفنا كأنّما يسوّي بها القداح، حتّى رأى أنّا قد أغفلنا عنه، ثُمَّ خرج يوماً فقام حتّى كاد أن يكبّر، فرأى رجلاً بادئاً صدره، فقال: عباد الله لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنَّ بين وجوهكم (١).

٦٠ وفيه: عن ابن مسعود قال: كان رسول الله عَلَيْواللهُ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم (٢) الخبر.

米米米

(١) مجموعة ورّام: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) مجموعة ورّام: ٢٦٦، والأُصول الستة عشر: ٦٦ و ١٥٢.

ملحقات الباب السادس عشر ونيه أربعة وسبعون حديثاً

#### الملحقات

## فى آداب الصلاة

ا ـ في أسرار الصلاة للشهيد الثاني: كان النبيّ عَلَيْظِهُ يـنتظر وقت الصـلاة ويشتدّ شوقه ويترقّب دخوله ويقول لبلال مؤذّنه: أرحنا يا بلال(١).

٢ ـ وفي مجموعة ورّام: عن أمير المؤمنين للطُّلِّةِ قال: كان رسول الله عَلَيْلِللَّهُ لا يؤثر على الصلاة عشاء ولا غيره، وكان إذا دخل وقتها كأنّه لايعرف أهـ لا ولا حميماً (٢).

٣ ـ وفي العلل: عن ليث عن أبي عبدالله لطي الله عليه قد الله عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

٤ ـ وفي المكارم: وكان مُتَالِّلُهُ يقول: جعل قرَّة عيني في الصلاة والصوم (٤).

٥ ـ وفي أمالي الشيخ الطوسي: عن أبي حرب ابن أبي الاسود الدؤلي عن أبيه أبي الأسود عن أبيه أبي الأسود عن أبي خديث طويل عن النبيّ مَلَيْكِاللهُ قال: يا أباذر إنَّ الله تعالى جعل قرّة عيني في الصلاة، وحبّبها إليّ كما حبّب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن

<sup>(</sup>١) أسرار الصلاة (ضمن رسائل الشهيد): ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) مجموعة ورّام: ٣٢٣، وعدّة الداعى: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٣٥٠. (٤) مكارم الأخلاق: ٣٤.

الماء، فإنَّ الجائع إذا أكل الطعام شبع وإذا شرب الماء روي، وأنا لا أشبع من الصلاة (١) الحديث.

ورواه الطبرسي في المكارم، والشيخ ورّام في مجموعته (٢).

٦ ـ وفي جامع الأخبار: إنَّ النبي عَلَيْنَ كَان يصلي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى (٣).

وروي هذا المعنى في غيره أيضاً<sup>(1)</sup>.

٧ ـ وفي البحار، عن بيان التنزيل لابن شهرآشوب: قيل: كان النبيّ عَلَيْكُمْ إذا صلّى رفع بصره إلى السماء فلمّا نزل: «الَّذين هم في صلاتهم خاشعون» (٥) طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض(٦).

▲ وفي الفقيه: من السنّة التوجّه في ستّ صلوات: وهي أوَّل ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأوَّل ركعة من ركعتي الزوال، وأوَّل ركعة من ركعتي الاحرام، وأوَّل ركعة من نوافل المغرب، وأوَّل ركعة من الفريضة (٧).

ورواه أيضاً في الخصال، والهداية، والمقنع(<sup>A)</sup>.

9 \_ وفي الاحتجاج: عن محمَّد بن عبدالله ابن الحميريّ \_ في حديث جوابات مسائله عن الناحية المحفوظة بالقدس \_ إلى أن قال: \_ فأجابه عليُّلِا: التوجّه كلّه ليس بفرض، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لاخلاف فيه: «وجّهت وجهي للَّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمَّد وهدى على أميرالمؤمنين وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللَّهمَّ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ١٤١:٢.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٤٦١، ومجموعة ورّام: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ٩٦. (٤) بحارالأنوار ٢٤٨:٨٤، وفلاح السائل: ١٦١.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٢. (٦) بحارالأنوار ١٤٤ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) الفقيد ١: ٤٨٤. (١) الخصال: ٣٣٣، والهداية: ٣٨.

اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم» ثُمَّ تقرأ الحمد(١).

الخصال: عن أبي الحسن ابن راشد، قال: سألت الرضا عليًا عن تكبيرات الافتتاح فقال عليًا الله المسلم: معنى المسلم المس

وروى الصدوق هذا المعنى في العيون<sup>(٣)</sup>.

١١ ـ وفي فلاح السائل: عن كردين بن مسمع في كتابه المعروف بإسناده فيه إلى النبيّ عَلَيْوَاللهُ: ثُمَّ يكبّر ثلاث تكبيرات (أي بعد الصلاة) رافعاً يديه إلى شحمتي أُذنيه، سنّة مؤكّدة سنّها النبيّ عَلَيْواللهُ عند بعض البشارات له (٤).

11 ـ في أمالي الشيخ الطوسي: عن زريق قال: سمعت أبا عبدالله طليلاً يقول: من السنّة الجلسة بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والاقامة سبحة. ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والاقامة في صلاة الظهر والعصر (٥).

١٣ ـ في المكارم: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه في حديث: جرت السنة أن لا ترفع النساء رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال(١٦) الحديث.

١٥ ـ وفي العلل: عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمَّد عـن أبـيه فـــم

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٤٨٦. (٢) الخصال: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا على ٢١٧:١ (٤) فلاح السائل: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي ٣٠٦:٢.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٩٥، وقرب الإسناد: ١٠، وعلل الشرائع: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) معاني الأخبار: ٢٨٠.

حديث قال: وكان رسول الله مَلَيَّتِهِ يسمع صوت الصبي يبكي وهو في الصلاة، فيخفّف الصّلاة فتصير إليه أمّه(١١).

١٦ ـ وفي الكافي: عن أبي بصير عن أبي عبدالله للطُّلِّةِ قال: كان طول رَحلِ (٢) رسول الله عَلَيْكِ ذراعاً، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ليستر به ممّن يـ مرّ بـين يديه (٣).

١٧ ـ وفيه: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله الله الله على الله على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (٤).

۱۸ ـ وفي الفقيه: عن الحلبيّ عن أبي عبدالله للطُّلِلَا في حديث قال: جـرت السنّة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يـخرج إلى المـصلّى، ولا يأكـل فـي الأضحى إلّا بعد الخروج إلى المصلّى (٥) الحديث.

ورواه في الهداية<sup>(١)</sup>.

19 ـ وفي الكافي: عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليًا قال: أتي أبي بالخمرة (٧) يوم الفطر فأمر بردها، ثمَّ قال: هذا يوم كان رسول الله عَلَيْمَا أَنْ يُحبُّ أَنْ يَظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض (٨).

وروي هـذا المـعنى فـي الدعـائم. وفـي الفـقيه أيـضاً وفـيه: يـوم الفـطر والأضحى<sup>(٩)</sup>الحديث.

٢٠ ـ وفيه: عن ليث المراديّ عن أبي عبدالله عليُّلا: قيل لرسول الله عَلَيْمِاللهُ يوم الأضحى: لو صلّيت في مسجدك! فقال: إنّي أحبّ أن أبرز إلى آفاق

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) الرّحْل: رحل البعير، وهو كالسرج للفرس (مجمع البحرين ٥: ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢٩٦:٣، وتهذيب الأحكام ٢٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٤٤٨:٣. (٥) الفقيه ٥٠٨:١.

<sup>(</sup>٦) الهداية: ٥٣.

<sup>(</sup>٧) الخُمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل (مجمع البحرين ٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٨) الكافي ٢٦١:٣. (٩) دعائم الإسلام ١٥٥١، والفقيه ٥٠٨١.

السماء<sup>(۱)</sup>.

٢١ ـ وفي المقنعة: وروي أنَّ النبيِّ عَلِيَّالُهُ كان يلبس في العيدين برداً ويعتم، شاتياً كان أو قايظاً (٢).

٢٢ ـ وفي نهاية العلامة: كان النبي عَلَيْظَالُم يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير (٣).

٢٣ ـ وفي الكافي: عن محمَّد بن الفضل الهاشميِّ عن أبي عبدالله للطَّلِة قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة. وتصلّى في مسجد رسول الله عَلَيْكُ في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنَّ رسول الله فعله (٤).

ورواه الصدوق في الفقيه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) المقنعة: ٢٠٧، وتهذيب الأحكام ٣: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٣: ٦٦، وتهذيب الأحكام ١٣٨٠.

<sup>(</sup>١) الكافي ٣:٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأحكام ٦٦:٢.

<sup>(</sup>٥) الفقيه ١: ٥٠٩.

على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا» ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا. \_إلى أن قال: \_فقالها ثلاث مـرّات. \_إلى أن قال ـ: وكان أبو الحسن عليّا لله يمشي ويقف في كلّ عشرة خطوة وقفة، يكـبّر الله أربع مرّات (١) الحديث.

٢٥ ـ وفي الفقيه: وفي رواية السكونيّ: أنَّ النبيّ عَلَيْكُولُهُ كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره (٢).

روي ذلك في الدعائم أيضاً<sup>(٣)</sup>.

وروي هذا المعنى في المناقب<sup>(٥)</sup>.

٢٧ ـ وفي نوادر الراونديّ: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي طَلِيَا اللهُ عَلَى عَلَيْ مَضَت السنّة في الاستسقاء، أن يقوم الإمام فيصلّي ركعتين، ثُمّ عَلَي عليه وليدع (٦٠).

۲۸ ـ وفي العلل: بإسناده عن أبي حمزة أنس بن عياض الليثيّ عن جعفر بن محمَّد عن أبيه طِلْمَرِّكُمْ: أنَّ رسول الله عَلِيَّالُهُ كان إذا استسقى ينظر إلى السماء، ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره ومن يساره إلى يمينه. قال: قلت له: ما معنى

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا على ١٤٩:٢. (٢) الفقيه ١٠٠١٥.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١:١٨٦. (٤) تهذيب الأحكام ٣:٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) المناقب ١٣:٤.

<sup>(</sup>٦) نوادر الراوندي: ٢٩، وبحارالأنوار ٩١٥:٥١، والجعفريات: ٤٩.

سُنن النبيّ ﷺ

ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً (١).

وروي هذا المعنى في الكافي، والتهذيب، والفقيه، والدعائم (٢).

۲۹ ــ وفي الفقيه: كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا استسقى قال: «اللَّهمَّ اسق عبادك وبها مُعك، وانشر رحمتك، وأحيي بلادك الميّتة» يردّدها ثلاث مرّات (٣).

٣٠ ـ وفي الجعفريات: عن عليّ بن أبي طالب عليّ قال: إنّ المطر الذي يكون منه أرزاق الحيوان من تحت العرش، فمن ثُمَّ كان رسول الله عَيَّمَ اللهُ عَيَّمَ اللهُ عَيَّمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْم

ورواه الراونديّ في نوادره مع اختلاف يسير (٥).

٣١ ـ وفي الجعفريّات أيضاً: عن عليّ للنِّلا: أنَّ رسول الله عَلَيْمَالُهُ إذا نظر إلى المطر قال: اللّهمَّ اجعله صبّاً نافعاً (١).

٣٢ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه لللكلا قال: كان رسول الله عَلَيْتِهِ إذا خرج الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون (٧).

٣٣\_وفي التهذيب: باسناده عن عمرو بن جميع رفعه عن عليّ طَلِيُّلاٍّ قال: من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس (٨).

٣٤ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جدّه المَهْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جدّه المُهَمَّلُكُمُ النبيِّ مُتَمَّلِكُمُ كان يخطب خطبتين ثُمَّ يجلس ثُمَّ يقوم (٩).

٣٥ ـ وفيه: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن أبيه اللِيَّكِ قال: اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنّها سنّة (١٠).

٣٦ ـ وفيه: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن أبيه اللَّهُ اللَّهُ قال: كان

(١) علل الشرائع: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٣:٣٠٤، وتهذيب الأحكام ٣: ١٤٩ ـ ١٥٠، والفقيه ١: ٥٣٥، ودعائم الإسلام ٢٠٣١.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ٢٤١، والمستدرك ٦:١٩١.

<sup>(</sup>٣) الفقيد ١: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) الجعفريات: ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) نوادر الراوندى: ٤١.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الأحكام ٢٤٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأحكام ٢٤٤٤.

<sup>(</sup>١٠) الجعفريات: ٤٣.

<sup>(</sup>٩) الجعفريات: ٤٣.

رسول الله عَلَيْظِيُّهُ يصلَّي الجمعة حين تنزع الشمس من وسط السماء(١).

٣٧ ـ وفيه: بإسناده عن عليّ بن الحسين قال: القنوت في الجمعة سنّة (٣).

٣٨ ـ وفي الدعائم: عن جعفر بن محمَّد طلِّكِ أنَّه قال: السنّة أن يقرأ الإمام في أوَّل ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون (٣).

٣٩ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على طَهْمَالِكُمُ : أنّ النبيّ عَيْمَالُهُ كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس<sup>(1)</sup>.

٤٠ ـ الشهيد الثاني في الذكرى: عن سهل الساعدي قال: كان بين مصلى النبي عَلَيْوَاللهُ وبين الجدار ممر الشاة (٥).

التسبيح، فقال له: تقول «سبحان ربّي العظيم» في الركوع. وفي السجود «سبحان ربّي العظيم» في الركوع. وفي السجود «سبحان ربّي الأعلى» ثُمَّ قال: الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة والسنّة ثلاث والفضل في سبع (٦).

كان عبدالله عليه عن محمَّد بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَل رسول الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله على ركعة خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قسيامه، وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء(٧).

وروي المعنى الآخر في الكافي(٨).

عن زرارة عن أبي جعفر للنالج قال: كان رسول الله عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِلَهُ اللهِ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلَهُ عَلَيْكِلُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

وروي هذا المعنى في الغارات للثقفيِّ (١٠).

(١) الجعفريات: ٤٤. (٢) الجعفريات: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١٠٣٠١.(٤) تهذيب الأحكام ٢٨١٠٢.

<sup>(</sup>٥) ذكرى الشيعة: ١٥٣ س ٢٨، والمستدرك ٣٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) تهذیب الأحكام ١٠٢٢. (٧) تهذیب الأحكام ١٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٣٠٩٣. (٩) تهذيب الأحكام ٢٠٦٣.

<sup>(</sup>١٠) الغارات ٢٤٦:١، والمستدرك ١١٦:٣، وبحارالأنوار ٢٣:٨٣.

22 ـ وفيه: بإسناده عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبدالله عليًا عن السجود على الحصير والبواري، فقال: لا بأس، وأن يسجد على الأرض أحبّ إليّ، فانَّ رسول اللهُ عَلَيْمِاللهُ يُحبّ ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان رسول الله عَلَيْمِاللهُ يحبّه (١).

20 ـ وفيه: بإسناده عن أبي عبدالله المُثَلِّةِ \_ في صلاة النافلة \_ قال: السنّة في صلاة النهار بالاخفات، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار (٢).

٤٦ ـ وفيه: قال الحرث: سمعته وهو يقول: «قل هو الله أحد» ثلث القـرآن، و «قل يا أيّها الكافرون» تعدل ربعه، وكان رسول الله عَلَيْتِواللهُ يجمع «قـل هـو الله أحد» في الوتر لكي يجمع القرآن كلّه (٣).

27 ـ في الفقيه: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر المثللة يـقول: الدعـاء بـعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وبذلك جرت السنّة (٤).

٤٩ ـ وفي قرب الإسناد: عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه طَلِيَكِ قال: قال النبي عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ على عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله عليها إلا نبى أو صديق أو شهيد (١).

وروي هذا المعنى في الدعائم<sup>(٧)</sup>.

٥٠ ـ وفي الدعائم: عن رسول الله عَلَيْتِهِ أنه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى «سبّح اسم ربّك الأعلى»، وفي الثانية «قل يا أيّها الكافرون»، وفي

(١) تهذيب الأحكام ٣١١:٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٤. (٤) الفقيه ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٦) قرب الإسناد: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام ٢:٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) دعائم الإسلام ١٦٨١.

الثالثة التي يقنت فيها «قل هو الله أحد» وكلّ ذلك بعد فاتحة الكتاب(١١).

٥٢ ـ وفي كتاب الغارات للثقفيّ، عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين عَلَيْكِ إلى محمَّد بن أبي بكر: انظر ركوعك ـ إلى أن قال: ـ وإذا رفع مَلَيْكِ اللهُ صلبه قال: سمع الله لمن حمده، اللَّهمُّ لك الحمد مل عساواتك، ومل ارضك، ومل ماشت من شيء (٣).

٥٣ ـ وفي البحار عن الذكرى ـ في الدعاء بين السجدتين ــ: روي عـن النبيّ عَلَيْظِهُ أَنّه كان يقول بينهما: اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني، إنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين (٤).

02 ـ وفي عوارف المعارف: روت ميمونة زوجة رسول الله قالت: كان رسول الله عَلَيْهِا (٥٠). الله عَلَيْهِا (٥٠).

00 ـ وفي الهداية للحسين بن حمدان الحصينيّ: عن عيسى بن مهدي الجوهريّ وجماعة كثيرة في حديث عن أبي محمَّد العسكريّ: إنّ الله عـزَّوجلَّ أوحى إلى جدّي رسول الله عَيَّبُولِلهُ: إنّي خصصتك وعليّاً وحججي منه إلى يـ وم القيامة وشيعتكم بعشر خصال ـ إلى أن قال ـ : والتعفير في دبر كلّ صلاة (٢).

٥٦ - وفي المجمع: كان عَبَيْلُهُ إذا صلّى صلاة أثبتها (٧).

٥٧ ـ وفي درّ اللآلي لابن جمهور في حديث: إنّه كان أحبّ الصلاة إلى رسول الله عَلَيْظِالُهُ ما داوم عليها وإن قلّت، وكان إذا صلّى صلاة من الصلوات داوم عليها (^^).

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام ٢٠٥٠١. (٢) عوارف المعارف: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الغارات ٢٤٦:١. (٤) بحارالأنوار ٨٥: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) عوارف المعارف: ١٠٣. (٦) المستدرك ٢٩٠٠ ذيل ح ٧.

<sup>(</sup>٧) لم نجده في المجمع.

<sup>(</sup>٨) رواه النوريُّ في المُستدرك ٧: ٥٣٩ عن درراللآلي.

شنن النبيّ ﷺ

٥٨ ـ وفي علل الشرائع: بإسناده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عَلَيْنِيْلُهُ يقول: لركعتان في جوف الليل أحبّ اليّ من الدُّنيا ومافيها (١).

النبيّ عَلَيْهِ قال: والذي بعثني بالحق إنّ جبر ئيل خبرني عن إسرافيل عن ربّه النبيّ عَلَيْهِ قال: والذي بعثني بالحق إنّ جبرئيل خبرني عن إسرافيل عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: من صلّى في آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقول في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرّات، ويقول في ركوعه وسجوده عشرات مرات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الآ الله والله اكبر، ويتشهّد في كلّ ركعتين، ثمّ يسلّم، فإذا فرغ من آخر عشر ركعات قال بعد فراغه من التسليم: استغفر الله ألف مرّة، فإذا فرغ من الاستغفار وسجد، يقول في سجوده: ياحيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر لنا ذنوبنا، وتقبّل منّا صلاتنا وصيامنا وقيامنا - إلى أن قال: - قال النبيّ عَبَيْقِ للهُ هذه هديّة لي خاصّة ولامّتي من الرجال والنساء لم يعطها الله عزّوجل أحداً ممّن كان قبلي من الأنبياء وغيرهم (٢٠) الرجال والنساء لم يعلها الله عزّوجل أحداً ممّن كان قبلي من الأنبياء وغيرهم (٢٠) يدخل قبل أن يجلس أربعاً ويقرأ في هذه الأربع سورة لقمان، ويس، وحم يدخل قبل أن يجلس أربعاً ويقرأ في هذه الأربع سورة لقمان، ويس، وحم الدخان، وتبارك الملك (٣).

71 ـ وعن التهذيب: بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر، ثُمَّ يصلي، ثُمَّ يقوم فيقيم العصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (٤).

٦٢ ـ وعن الكافي: بإسناده عن محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر المثلِّة قال: كان رسول الله عَلَيْظِةُ إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شيء (٥).

<sup>(</sup>١) علل الشرائم: ٣٦٣. (٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ١٣٤ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٢٨٢:١، وسائل الشيعة ٤:٦٦٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٣٠٧:٣ وسائل الشيعة ١٤١٤.

٦٤ ـ وفي مجمع البيان: بإسناده قال أنس بن مالك: كان النبيّ عَلَيْواللهُ ينحر قبل أن يصلّى، فأمر أن يصلّى ثُمَّ ينحر (٢).

10 ـ وفي المجمع للطبرسي: بإسناده عن جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله عَلَيْهِ خطب إلّا وهو قائم، فمن حدّثك أنّه خطب وهو جالس فكذّبه (٣).

روي هذا المعنى عن عبدالله بن مسعود أيضاً (٤). ٦٦ ـ مف الخصال: بالاسناد عن عائشة أنّها قالم

٦٦ ـ وفي الخصال: بالإسناد عن عائشة أنّها قالت: كــان رســول الله عَلَيْمِواللهِ
 عندي يصلّي بعد العصر ركعتين (٥).

77 ـ وَفَي الاختصاص: كان رسول الله عَيْمُولِلُهُ إذا خطب قال في آخر خطبته: طوبى لمن طاب خلُقه وطهرت سجيّته وصلحت سريرته وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وأنصف الناس من نفسه (٦).

٦٨ - وفي عيون الأخبار: بأسانيد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه في كتابه

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٢٠٠٢، والاستبصار ٣٠٥٠١، وسائل الشيعة ٤٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١٠: ٥٤٩، سورة الكوثر. (٣) مجمع البيان ١٠: ٢٨٩، سورة الجمعة.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ١٠: ٢٨٩، سورة الجمعة. (٥) الخصال ١٠١، وبحارالأنوار ١٤٨٠٨٣.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ۲۲۸، والمستدرك ٢٠٩:١١.

إلى المأمون قال: والإجهار ببسمالله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة (١). أقول: أي جميع الصّلاة في الليل والنّهار فريضة أو تطوّعاً.

وروي هذا المعنى في الدرّ المنثور<sup>(٣)</sup>.

٧٠ ـ وعن التهذيب: بإسناده عن عليّ بن جعفر قال: سألت أباالحسن عليُّالِا عن الأُذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال: إنّما كان يؤذن للنبيّ مَيَّاتِلُلُهُ في الأرض ولم يكن يومئذ منارة (٤٠).

٧١ ـ وعن الفقيه: بإسناده عن الحسن بن السريّ عن أبي عبدالله المَيْلِة قال: من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع اصبعيه في أذنيه (٥).

وروي هذا المعنى في التهذّيب أيضاً<sup>(1)</sup>.

٧٧ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ قال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر (٧).

٧٣ ـ وفي الدعائم: عن أبي عبدالله جعفر بن محمَّد طَلِيَكُ أنَّه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِذَا انكسفت الشمس أو القمر قال للناس: اسعوا إلى مساجدكم (٨). ٧٤ ـ وفيه: والسنّة أن تصلّي في المسجد إذا صلّوا في جماعة (٩).

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا على ١٢٢٠، وسائل الشيعة ٧٥٨:٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢٠:٥٥٠، سورة الكوثر. (٣) الدرّ المنثور ٢:٤٠٣، سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٤، وسائل الشيعة ٤: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الفقيه ١: ٢٨٤، وسائل الشيعة ١: ٦٤١. (٦) تهذيب الأحكام ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأحكام ٥٣:٢ه. (٨) دعائم الإسلام ٢٠٠٠١.

<sup>(</sup>٩) دعائم الإسلام ٢٠٢:١.

# الباب السابع عشر

في آداب الصوم ونيه سبعة عشر حديثاً

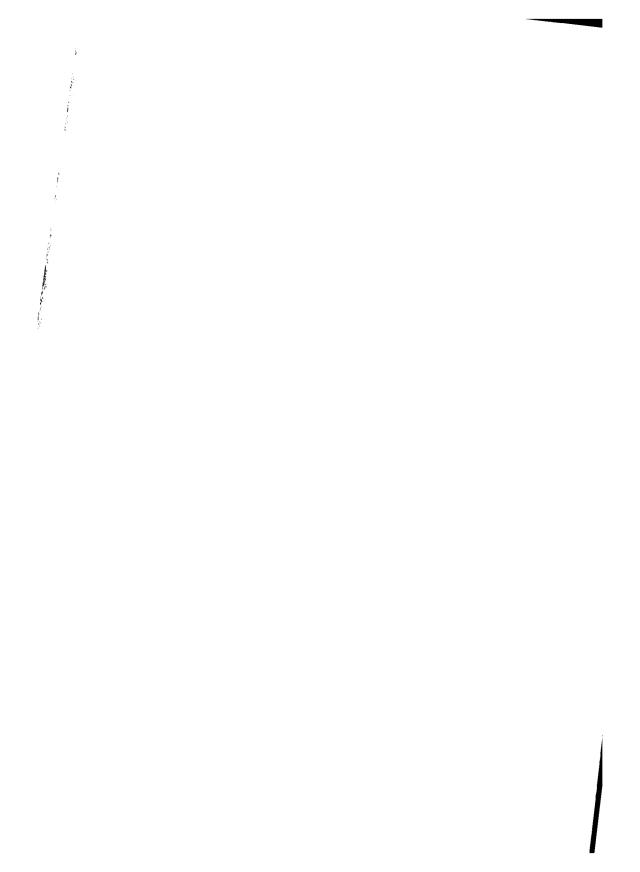

### 17

## باب ما نورده من سننه ﷺ في الصوم

ا في الفقية: مسنداً عن محمَّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله عليًا يقول: كان رسول الله عَبَيْنِهُ يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ثمَّ صام يوماً وأفطر يوماً. ثمَّ صام الاثنين والخميس. ثمَّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر: الخميس في أوَّل الشهر، والأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان عَبَيْنِهُ يقول: ما من أحد الشهر، وكان عَبَيْنِهُ يقول: ذلك صوم الدهر. وقد كان أبي عليه يفعل كذا وكذا» فيقول: أبغض إلى الله عزَّوجلً من رجل يقال له: «كان رسول الله يفعل كذا وكذا» فيقول: لا يعذّبني الله عزَّوجلً على أن أجتهد في الصلاة والصوم، كأنّه يسرى أنَّ رسول الله عَبَيْنِهُ ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه (١).

٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبدالله النَّلِيَّةِ: كان رسول الله عَلَيْكِيَّةُ أوَّل ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر. ويفطر حتى يقال ما يصوم. ثمَّ ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود عَلَيْكِةٍ، ثُمَّ ترك ذلك وصام

<sup>(</sup>١) الفقيد ١٠:٢ م ومكارم الأخلاق: ١٣٨، والكافي ٤٠:٤، وقرب الإسناد: ٤٣، وتهذيب الأحكام ٢٠٢٤.

الثلاثة الأيّام الغرّ، ثُمَّ ترك ذلك وفرّقها في كلّ عشرة يوماً، خميسين بينهما أربعاء. فقبض عَيِّبِاللهُ وهو يعمل ذلك(١).

٣ ـ وفي حديث الأربعمائة: قال المليلا: وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدر وبلابل القلب \_ إلى أن قال \_: ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء (٢).

٤ ـ وفي الكافي: مسنداً عن عنبسة العابد قال: قبض النبي عَلَيْمِاللهُ على صوم شعبان ورمضان، وثلاثة أيّام في كلّ شهر (٣) الخبر.

٦ ـ وعن أحمد بن محمَّد بن عيسى في نوادره: عن عليّ بن نعمان عن زرعة قال: سألت أبا عبدالله عليًا عن صوم شعبان أصامه رسول الله عَلَيْوَالُه؟ قال: نعم، ولم يصمه كلّه. قلت: كم أفطر منه؟ قال: أفطره، فأعدتها وأعادها عليّا ثلاث مرّات لا يزيدني على أن «أفطره»، ثُمَّ سألته في العام المقبل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك الخبر.

٧ ـ وفي الكافي: مسنداً عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه قال: كان رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ

(١) الكافي ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>۲) الخصال ۲:۲۲۳.

 <sup>(</sup>٣) الكافي ٩١:٤.
 (١) معاني الأخبار: ٢٣٤، وأمالي الصدوق: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) نوادر أحمد بن محمَّد بن عيسى لا يوجد لدينا، وسائل الشيعة ٧٠٣٦٠.

سننه في الصوم ٣٢١

يقول: هما شهر [شهرا] الله، وهما كفّارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب(١).

أقول: لعلّ المراد بالنهي عن الوصل النهي عن استيعاب الشهرين، كما ورد في عدّة من أحاديثنا، الأمر بالفصل ولو بيوم في أواسط الشهر (٢).

٨ ـ وفي المكارم: عن أنس قال: كانت لرسول الله عَلَيْنِهُ شربة يفطر عليها وشربة للسحر. وربّما كانت واحدة، وربّما كانت لبناً، وربّما كانت الشربة خبزاً لماث (٣) الخبو.

9 ـ وفي الكافي: مسنداً عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَلَيْهِ أوَّل ما يفطر عليه في زمن الرطب؛ الرطب، وفي زمن التمر (٤).

١٠ ـ وفيه: مسنداً عن السكوني عن جعفر عن أبيه طليتك قال: كان رسول الله عليه الله على الله على الماء (٥).

١١ ـ وفي بعض الروايات: أنَّه عَلَيْظَالُهُ ربَّما أفطر على الزبيب(٦).

17 ـ وعن المفيد في «المقنعة» قال: روي عن آل محمَّد عَلَيْكِلْمُ أَنَّهُم قَـالُوا: يستحبّ السحور. ولو بشربة من الماء. قال: وروي أنّ أفـضله التـمر والسـويق لموضع استعمال رسول الله عَلَيْظِلْهُ ذلك في سحوره (٧).

ر المكارم: عن النبيّ عَلَيْكُولَهُمْ أَنّه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل المريسة أكثر ما يأكل

<sup>(</sup>١) الكافي ٤٢:٤، والفقيد ٢٣:٢، وتهذيب الأحكام ٢٠٧٤، والخصال: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٧:٧٨٧ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٣٢، وماث الشيء في الماء أذابه فيه (مجمع البحرين ٢٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) الكافي ٤:٥٣، ودعائم الإسلام ٢:١١١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١٥٢:٤. (٦) تهذيب الأحكام ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٧) المقنعة: ٣١٦.

قال العلّامة في تفسيره الميزان: أقول: وهذا في سننه الجارية، وكان من مختصاته صوم الوصال، وهو الصوم أكثر من يوم من غير فصل بالإفطار، وقد نهى عَيَّالُهُ الاَمّة عن ذلك، وقال: إنّكم لا تطيقون ذلك، وإنَّ لي عند ربِّي ما يطعمني ويسقين (راجع الميزان ٢٣٧٠).

سُنن النبيِّ ﷺ ﴿

ويتسخّر بها<sup>(۱)</sup>.

الله عَلَيْكُ إِذَا دَخُلُ شَهْرَ رَمْضَانَ أَطْلَقَ كُلِّ أَسْيَرٍ، وَأَعْطَى كُلِّ سَائِلُ اللهِ عَلَيْكُ أَسْيَرٍ، وأعطى كلِّ سائل (٢).

10 ـ وفي الدعائم: عن علي عليه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يطوي فراشه ويشد متزره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين، وكان يرس وجوه النيام بالماء في تلك الليلة، وكانت فاطمة عليه لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلة، وتداويهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار وتقول: محروم من حَرُمَ خيرها (٣).

17 ـ وفي الجعفريات: باسناده عن جعفر عن آبائه عن علمي المَهَالِيُّ: أنَّ النبي عَلِيْكِلُمُ كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلّى يوم الفطر كان يفطر على تـمرات أو زبيبات (٤).

١٧ ـ وعن الصدوق في المقنع: والسنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة (٥).

\*\*

(٢) الفقيد ٢:٩٩، وأمالي الصدوق: ٥٧.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ٢٨٢:١.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ٤٠، ونوادر الراونديّ: ٣٩ وبحارالأنوار ١٢٢:٩١.

<sup>(</sup>٥) المقنع: ٤٦، والفقيه ٥٠٨:١

ملحقات الباب السابع عشر وفيه سبعة عشر حديثاً

#### الملحقات

# في آداب الصوم

ا ـ في درراللآلئ: عن بعض أزواج النبيّ عَلَيْكُولُهُ أَنّه كان عَلَيْكُولُهُ يـصوم تسـع دى الحجّة، وثلاثة أيّام من كلّ شهر(١).

٢ ـ وفي الإقبال: في الجزء الثاني من تاريخ النيسابور، في ترجمة خلف بن أيوب العامري بإسناده إلى النبي عَلِيْنِهُ أنّه كان إذا دخل شهر رمضان تغيّر لونــه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء وأشفق منه (٢).

٣ ـ وفي مجموعة ورّام: كان النبعيّ عَلَيْهِ إذا حيزنه أمير استعان بالصوم والصلاة (٢٠).

٤ ـ وفي العيون: عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه عن عليّ طَهُوَ قال: كان رسول الله عَلَيْ اللهُ إِذَا دخل شهر شعبان يصومه في أوَّله ثلاثاً وفي وسطه ثلاثاً وفي آخره ثلاثاً، وإذا دخل شهر رمضان يفطر قبله بيومين ثُمَّ يصوم (٤).

٥ ـ وفي الكافي: عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها، فان لم يجد فسكّرة أو تمرات، فإذا

<sup>(</sup>١) نقله النوري في المستدرك ٧:٥٢٠. (٢) إقبال الاعمال: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا على ٢٠:٢.

<sup>(</sup>٣) مجموعة ورّام: ٢٥٥.

أعوز ذلك كله فماء فاتر (١١) الحديث.

٦ ـ وفي الإقبال: عن جابر عن أبي جعفر عليُّلا قال: كان رسول الله عَلَيْظِالله عَلَيْظِالله عَلَيْظِالله عَلَيْظِالله على الأسودين؟ قال: التمر والماء والرطب والماء (٢).

٧ ـ وفي المكارم: أنّ النبيّ عَلَيْتِها كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد السكّر أفطر عليه (٣).

٨ ـ وفي الكافي: بإسناده عن أبي بصير قال: قـال أبـو عـبدالله لطيلاً: كـان رسول الله عَلَيْكِيْ إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر واجتنب النساء وأحيا اللـيل وتفرّغ للعبادة (٤).

ورواه الصدوق في الفقيه، والطبرسي في المجمع (٥).

٩ ـ وفي التهذيب: وما ثبت أيضاً من سنّة النبي عَلَيْنِ أُنّه يتولّى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدّى لرؤيته (١).

١٠ ـ وفي الدعائم: عن علي المُثَلِلِا أنّه قال: إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنّة (٧).

١١ ـ الصدوق في المقنع: ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات، والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات (٨).

١٢ ـ وفي التهذيب: بإسناده عن سعيد النقّاش قال: قال لي أبو عبدالله المُطِّلا: أمّا أن في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في

<sup>(</sup>١) الكافي ٤:١٥٣. (٢) إقبال الأعمال: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٢٧.(٤) الكافي ٤:٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) الفقيه ١٥٦:٢، ومجمع البيان ١٠: ١٨، سورة القدر.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٥٠. (٧) دعائم الإسلام ١٦٦٧٠.

<sup>(</sup>٨) المقنع: ٤٦.

سُنن النبيِّ ﷺ 🕷

المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد، ثُمَّ يقطع... الحديث(١).

١٣ ـ وفي الدعائم: روينا عن علي المثل أنه قال: السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة \_ يعني صلاة المغرب \_قبل الفطر (٢) الحديث.

12 \_ وفي التهذيب: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أباعبدالله التَّلِلَةِ يقول: في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير (٣) الحديث.

10 ـ وفيه: بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهن الأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم (٤).

ورواه الصدوق في الأمالي بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٥).

١٦ ـ وفي تحف العقول: قال للرضا طليًا لله رجل يوم الفطر: إنّي أفطرت اليوم على تمر وطين القبر، فقال طليًا: جمعت السنّة والبركة (٦).

١٧ ـ وفي عوارف المعارف: كان رسول الله عَلَيْتِالله علىٰ جرعة من ماء أو مذفة من لبن أو تمرات (٧).

\*\*

<sup>(</sup>۲) دعائم الإسلام ۲۸۰:۱

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٤٤٨.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ١٣٨:٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٢:٣٨

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) عوارف المعارف: ٣٠٤.



#### 11

# باب ما نورده من سننه ﷺ ني الاعتكاف

٢ ـ وفيه: قال: قال أبو عبدالله طليلا: كانت بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله علم الله عل

أقول: وروى هذا المعنى والذي قبله الكلينيّ أيضاً<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ وفي الكافي: مسنداً عـن الحـلبيّ عـن أبـي عـبدالله عليمًا قـال: كـان رسول الله عَلَيْهِ إِذَا دخل العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة مـن شعر، وشمّر المئزر. وقال بعضهم: واعتزل النساء؟ قال: أمّا اعتزال النساء فلا (٤٠).

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢:١٨٩، ودعائم الإسلام ٢:٢٨٦، والكافي ٤:٥٧٥، والمستدرك ٧:٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٢: ١٨٤. (٣) الكافي ٤: ١٧٥، والمستدرك ٧: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٤: ١٧٥.

سُنن النبيِّ عَلِيلًا ﴾

أقول: وهذا المعنى مرويّ في روايات كثيرة، وقد تقدّم بعضها. وقد ذكروا أنّ المراد من نفي الاعتزال: تجويز مخالطتهنّ ومعاشر تهنّ دون الجماع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفقيد ٢:١٨٤، وتهذيب الأحكام ٤:٢٨٧، والاصول الستة عشر: ١١٢.



# باب ما نورده من سننه ﷺ في الصدقة

ا \_ في المحاسن: في وصيّة النبيّ عَلَيْظُ لعليّ عَلَيْلًا \_ إلى أن قال: \_ والسادسة: الأخذ بسنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي \_ إلى أن قال: \_ وأمّا الصدقة فجهدك حتّى تقول: قد أسر فت (١).

٢ ـ وفي الكافي: مسنداً عن زيد الشحّام عن أبي عبدالله عليًا قال: قال: ما منع رسول الله عَلَيْا لله سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى، وإلّا قال: يأتي الله به (٢).

أقول: وهذا المعنى مستفيض: بل متواتر في أخبار الخاصّة والعامّة (<sup>٣)</sup>. وقد مرّ بعض الأخبار فيه في العشرة وغيره (<sup>1)</sup>.

٣ ـ وعن السيّد ابن طاووس في المُهج: في حديث أنّه ـ يعني الصادق عَلَيْلًا ـ قال: إنّا أهل بيت لا نرجع في معروفنا (٥) الخبر.

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١٧، والكافي ٨: ٨٠ والفقيد ٤: ١٨٩، ومجموعة ورّام ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤:٥١. (٣) تفسير العيّاشيّ ١:١٦١، والمستدرك ٧:٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ٢٠٠:١٦ ـ ٢٣٢، ومكارم الأخلاق: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) مهج الدعوات: ١٩٦.

ملحقات الباب التاسع عشر ونيه ستة أحاديث

#### الملحقات

# في الصدقة و آدابها

ا ـ في المكارم: عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عَلَيْه الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله على الحصير مع العبيد، ومناولة السائل بيدي (١).

٢ ـ وفي تحف العقول: عن النبي عَلَيْكُمْ: مروّتنا أهل البيت العفو عمّن ظلمنا وإعطاء من حرمنا (٢).

٣ ـ وفي كشف الغمّة: أنّه مَنْكَالِلُهُ كان أجود الناس بالخير من الريح الهـابّة، يعطى فلا يبخل، ويمنح فلا يمنع (٣).

٤ ـ وفي عدَّة الداعي: قال المُثَلِّة: إنَّا لنعطي غير المستحق حـ ذراً مـن ردّ المستحق (٤).

٥ ـ وفي البحار، عن دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين عليه قال: كان رسول الله مَلَيْظُ إذا سئل شيئاً، فاذا أراد أن يفعله قال: نعم، وإذا أراد أن لا يـفعل سكت، وكان لا يقول لشيء: لا (٥).

(١) مكارم الأخلاق: ٢٤. (٢) تحف العقول: ٣٣.

(٣) كشف الغمّة ١٠١١. (٤) عدّة الداعي: ١٠١.

(٥) بحارالأنوار ٣٢٧:٩٣.

آ ـ وفي العلل: عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن الثيّلة قال: سألته عن أمير المؤمنين عليّلة، لِمَ لَمْ يسترجع فدكاً لمّا ولّي الناس؟ فقال عليّلة: لأنّا أهل بيت لا يأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلّا هو، ونحن أولياء المؤمنين، إنّما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم، ولا نأخذ لأنفسنا (١). وروى هذا المعنى الإربليّ في كشف الغمّة عن رسول الله عَلَيْتِهَا (٢).

# الباب العشرون في قراءة القرآن وفيه ثمانية أحاديث

# باب ما نورده من سننه ﷺ في قراءة القرآن

الشيخ في المجالس: مسنداً عن أبي الدنيا عن أميرالمؤمنين للثّلِة الله عَلَيْة الله عَلَيْق الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْق الله عَلَيْة الله عَلَيْق الله عَلَيْق الله الله عَلَيْة الله عَلَيْق الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْة الله عَلَيْق الله عَلَيْق الله عَلَيْق الله عَلْم عَلَيْق الله عَلْم عَلَيْق الله عَلَيْقِ عَلَيْقِ الله عَلَيْقَ الله عَلَيْقَ المُعْلِق الله عَلَيْقَ المُعَلِّقِ الله عَلَيْقُ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقُلْعِ الله عَلَيْ عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ

٣ ـ وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: كان عَبَيْرا لله لا يرقد حتى يقرأ المسبّحات، ويقول: في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية، قالوا: وما المسبّحات؟ قال: سورة الحديد، والحشر، والصفّ، والجمعة، والتغابن (٣).

<sup>(</sup>١) لم نـجده فـي أمـالي الطـوسيّ، وعـنه فـي بـحارالأنـوار ٦٨:٨١، و ٢١٦:٩٢، و ٢١٦:٩٢،

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢٠٨:١٠، سورة المزّمّل، فيض القدير ٢٣٨:٥.

<sup>(</sup>٣) روح الجنان لأبي الفتوح الرازيّ ٢٠:١١، سورة الحديد، والدرالمنثور ٢:١٧٠، سورة الحديد، وبحارالأنوار ٢:٢٠٩٠. (٤) مجمع البيان ٢:٢٩٠، سورة الحديد.

ينام حتّى يقرأ تبارك، والم التنزيل(١).

٥ ـ وفي مجمع البيان: وروي عن عليّ بن أبيطالب المُثَلِّةِ قال: كان رسول اللهُ عَلَيْقِيلَةً يحبّ هذه السورة «سبّح اسم ربّك الأعلى». وأوّل من قال: «سبحان ربّي الأعلى» ميكائيل المُثَلِّةِ (٢).

أقول: وروي المعنى الأول في البحار، عن السيوطيّ في الدرّ المنثور (٣).

٦ ـ وفيه: عن ابن عباس: كان النبيّ عَلَيْظِهُ إذا قرأ «سبّح اسم ربّك الأعــلى» قال: سبحان ربّى الأعـلى. وكذلك روي عن عليّ عليّلًا (٤) الخبر.

٧ - وفي الدرّ المنثور للسيوطيّ: عن أبي أمامة قال: صلّيت مع رسول الله عَلَيْنِ الله عَلَى ذلك من الشاهدين (٦). على أن يحيي الموتى (٥) وسمعته يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (٦). أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر مع اختلاف ما فيما كان يقوله عَلَيْنِ (٧). ٨ - وفيه: عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله عَلَيْنِ إِذَا تلا هذه الآية «ونفس

قال العلّامة الاُستاذ عَنِي تفسيره الميزان: أخبار أخر في ما كان يقوله عَبَيْنَا عند تلاوة القرآن أو عند تلاوة سورة أو آيات مخصوصة، من أرادها فعليه بمظانها.

وله عَيَّا خطب وبيانات يرغب فيها ويحث على التمسك بالقرآن والتدبر فيه والاهتداء بهدايته والاستنارة بنوره، وكان عَيَّا أولى الناس بما يندب إليه من الكمال وأسبق الناس وأسرعهم إلى كل خير وهو القائل في الرواية المشهورة: شيّبتني سورة هود، وقد روي عن ابن مسعود قال: أمرني رسول الله عَيَّا أن أتلو عليه شيئاً من القرآن، فقرأت عليه من سورة يونس حتّى إذا بلغت قوله تعالى: «وردّوا إلى الله مولاهم النحق» الآية، رأيته وإذا الدمع تدور في عينيه الكريمتين (الميزان ٢٠٤٦). (٣) بحارالأنوار ٢٠٢٦، والدرالمنثور ٢٠٣٣).

<sup>(</sup>١) لا يوجد لدينا، ووجدناه في مجمع البيان ٣٢٥،٨، وبحارالأنوار ٣١٦:٩٢ نـقلاً عـن لدرالمنثور.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١٠:٧٧ ـ ٤٧٣، سورة الأعلى.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢٠:٧٣:١٠ سورة الأعلى. (٥) القيامة: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) الدرّالمنثور ٢٩٦:٦، سورة القيامة، وعنه في بحارالأنوار ٢١٩:٩٢.

<sup>(</sup>٧) راجع بحارالأنوار ٢١٩:٩٢ ـ ٢٢٠.

وما سوّاها\* فألهمها فجورها وتقواها»(١) وقف ثمَّ قال: «اللَّهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها» قال: وهو في الصلاة (٢).

<sup>(</sup>۱) الشمس: ۷ و ۸

<sup>(</sup>٢) الدرّالمنثور ٢٥٦:٦، سورة الشمس، ويحارالأنوار ٢٢٠:٩٢.

ملحقات الباب العشرين وفيه خمسة عشر حديثاً

#### الملحقات

# في قراءة القرآن و آدابها

١ - في البحار عن الذكرى: عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَلَيْظُهُ كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (١).

٢ في تفسير العيّاشيّ: عن زيد بن عليّ عن أبي جعفر طليّا في حديث أنَّ رسول الله عَلِيْ اللهِ كَان أحسن الناس صوتاً بالقرآن (٢).

٣ ـ وفي الدعوات للراوندي: عن النبيّ مَيْرُولُهُ قال: أمرني جـ برئيل أن أقـرأ القرآن قائماً (٣) الحديث.

٤ ـ وفي مجمع البيان: عن أنس قال: كان عَلِيْرُ اللهُ يَمدُ صوحه (٤).

وفي بعض الروايات ما يدلُّ عـلىٰ جـواز سـائر قـراءات السـبع كـما فـي

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ٥٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) تـفسير العـيّاشيّ ٢٩٥:٢، سورة الاسراء، وبـحارالأنوار ٣٢٦:٩٢، وتـفسير فـرات الكوفى: ٨٥، وعنه في المستدرك ٤:١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الدعوات: ٤٧، وعنه في المستدرك ٤:٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢٠٨:١٠، سورة المزّمل. (٥) الكافي ٦٣٤:٢.

الخصال(١).

٦ ـ وفي مجمع البيان \_ في تفسير سورة «التين» \_: عن مقاتل، قال قتادة: كان رسول الله عَلَيْظِهُمُ إِذَا ختم السورة قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (٢).

٧ ـ وفي الدرّ المنثور: كان النبيّ عَلَيْتُكُلَّهُ إذا قرأ هذه الآية «أليس ذلك بـقادر على أن يحيي الموتى» (٣) قال: سبحانك اللّهمّ وبلى (٤).

ورواه الشيخ الطوسي في تفسيره «التبيان» عن قتادة وعن أبي جعفر وأبي عبدالله المُلِيَّلِهِ (٥).

موفي مجمع البيان في تفسير هذه الآية «وما تكونُ في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلّا كنّا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزُبُ عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين» (7) قال: وكان رسول الله عَلَيْظِيَّهُ إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءً شديداً (8).

٩ \_ وفي مجمع البيان \_ في ذيل سورة الاخلاص \_: إنَّ النبيِّ عَلَيْظِيلُهُ كان يقف عند آخر كل آية من هذه السورة (٨).

المنثور: أخرج أحمد وابن الضريس والبيهقي عن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله عَلَيْظِيَّةُ في الليل فيقرأ عَلَيْظِيَّةُ بالبقرة، وآل عمران، والنساء، فإذا مرّ بآية فيها استبشار دعا ورغب، وإذا مرّ بآية فيها تخويف دعا واستعاذ (٩).

الم حوفي ثواب الأعمال بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عـن أبي عبدالله عليه الله عليه عن أسورة الطلاق والتحريم في فريضته أعـاذه الله مـن أن

<sup>(</sup>١) الخصال: ٣٥٨. (٢) مجمع البيان ١٢:١٠ ٥، سورة التين.

<sup>(</sup>٣) القيامة: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الدرالمنثور ٢٩٦:٦، سورة القيامة، وعنه في بحارالأنوار ٢١٩:٩٢.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢٠٣:١٠، سورة القيامة. (٦) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ١١٦:٥، سورة يونس. (٨) مجمع البيان ١٠:٥٦٧، سورة الاخلاص.

<sup>(</sup>٩) الدرّ المنثور ١٨:١، سورة البقرة.

شنن النبي ﷺ

يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن، وعوفي من النـــار، وأدخـــله الله الجــنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبيّ عَلَيْظُهُ (١).

١٢ ـ وفي الميزان عن الدرّ المنثور؛ عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ عَلَيْكُمْ إذا أُنزل عليه القرآن تعجّل بقراءته ليحفظه، فنزلت هذه الآية «لاتحرك به لسانك» (٢).

١٣ ـ وفيه: فكان رسول الله عَلَيْظَالُهُ بعد ذلك إذا أتاه جبر ئيل أطرق ـ وفي لفظ: استمع ـ ، فإذا ذهب قرأ كما وعده الله (٣).

الرحمن الرحيم (٤). الله عَلَيْقِاللهُ لا يعلم ختم سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم (٤).

١٥ ـ وفي تفسير القميّ: كان رسول الله عَلَيْتِاللهُ يقعد في الحجر ويقرأ القرآن (٥٠).
 \*\*\*

(١) ثواب الأعمال: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور ٢: ٢٨٩، سورة القيامة، والميزان ١٦:٢٠، سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور ٦: ٢٨٩، سورة القيامة، الميزان ١٦:٢٠، سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور ٦: ٢٨٩، سورة القيامة، والميزان ١٦:٢٠، سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمّي ٣٩٣٦، سورة المدثر، وبحارالأنوار ٢٤٥٥.

# الباب الحادي والعشرون

في الدعاء و آدابه ونيه تسعة وخمسون حديثاً

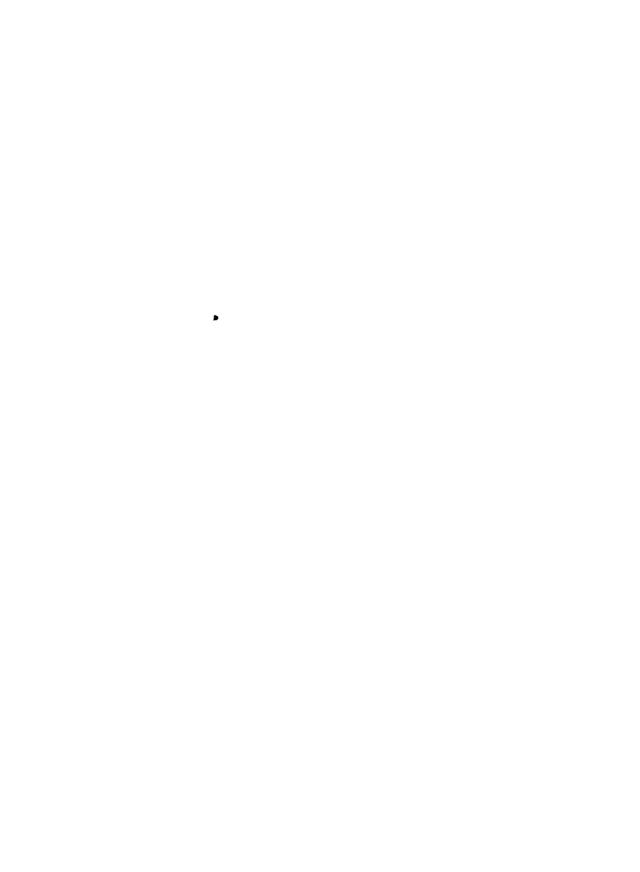

#### 41

# باب ما نورده من سننه ﷺ في أدعيته وأذكاره ولواحقها

ا عن القطب في دعواته: عن النبي عَلَيْتُهُ قال: أمرني جبر ثيل أن أقرأ القرآن قائماً، وأن أحمده راكعاً، وأن أسبّحه ساجداً، وأن أدعوه جالساً (١).

٢ ـ وعن أحمد بن الفهد في عدَّة الداعي قال: إنَّ رسول الله عَلَيْظُهُ كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين (٢).

أقول: ورواه الشيخ في المجالس والأخبار مسنداً عن محمَّد وزيد ابني عليِّ ابن الحسين عن أبيهما عن الحسين المُنْزِينِ (٣).

#### دعاؤه إذا نظر في المرآة

٣ في الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ طَهُمُ أنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْظُوا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْظُوا أَنْ أَذَا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي أكسل خلقي، وأحسن

<sup>(</sup>١) الدعوات: ٤٧، والمستدرك ٤:٢٧٤. (٢) عدّة الداعي: ١٩٦.

صورتي، وزان منّي ماشان من غيري، وهداني للاسلام، ومنّ عليّ بالنبوَّة (١٠).

٤٠ وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: عن الصادق عليه قال: كان رسول الله عَلَيْه أبي المرآة قال: كان رسول الله عَلَيْه إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي أحسن خَلقي وخُلقي، وزان منى ماشان من غيري (٢).

#### دعاؤه إذا استوى علىٰ راحلته

٥ ـ في غوالي اللئالي: عن النبيّ عَلَيْكُولاً: كان إذا استوى على راحتله خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً، ثُمَّ قال: سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين، وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللّهمَّ إنّا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتّقوى ومن العمل ما ترضى، اللّهمَّ هوِّن علينا سفرنا وأطو عنّا بعده، اللّهمَّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الأهل، اللهمَّ إنّي أعوذبك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون (٣).

#### دعاؤه بالليل في السفر

7 في الغوالي: عن النبي مَلَيُولُهُ: إذا كان في سفر فأقبل الليل قال: «أرض ربّي وربّك الله، أعوذ من شرّك وشرّ ما فيك وشرّ ما يدبّ عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحيّة والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد (٤).

# دعاؤه إذا لبس ثوباً جديداً

المكارم: عن النبي عَلَيْهِ أَنّه كان إذا لبس ثوباً جديداً قال: الحمد شه الذي كساني ما يواري عورتي وأتجمّل به في الناس (٥).

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير روح الجنان ٢٦:١، ونقله النوري في المستدرك ٣٠٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) عبوالي اللنالي ١٤٥١، والمستدرك ٨٠٦٣، مجمع البيان ١٠٩، سورة الزخرف، وبحارالأنوار ٢١٣٠. (٤) عوالي اللئالي ١٥٦١، والمستدرك ٢٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٣٦، ودعائم الإسلام ١٥٧٠، وكشف الغنّة ١٦٤١.

أقول: وروى قريباً منه مفيد الدين الطوسي في الأمالي مسنداً عن أبي مطر، وكذا في البحار عن المناقب عن أبي مطر<sup>(١)</sup>.

٨ ـ وفيه: وكان عَلَيْكُولُهُ إذا نزعه نزعه من مياسره أوَّلاً وكان من فعله إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثُمَّ يدعو مسكيناً فيعطيه خلقانه، ثُمَّ يقول: ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل ثيابه ـ لا يكسوه إلاّ لله عزَّوجلَّ ـ إلاّ كان في ضمان الله وحرزه وخيره، ما واراه حيّاً وميّتاً (٢).

٩ ـ وفيه: وكان عَلَيْظِلُهُ إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن يخرج قال: اللهمَّ بك استترت وإليك توجِّهت وبك اعتصمت وعليك توكِّلت، اللهمَّ أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهمَّ اكفني ما أهمّني وما لا أهتمّ به وما أنت أعلم به منّي عزَّ جارك وجلَّ ثناؤك ولا إله غيرك، اللهمَّ زوِّدني التقوى واغفرلي ذنبي ووجّهني للخير حيث ما توجّهت. ثُمَّ يندفع لحاجته (٣).

#### دعاؤه إذا قام من مجلسه

١٠ عن الغزالي في الإحياء: وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك (٤).

#### دعاؤه إذا دخل المسجد وإذا خرج

المعنى الشيخ في المجالس: مسنداً عن عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن علي المُنْكِلاُ: أنّ رسول الله عَلَيْظِلْهُ كان إذا دخل المسجد قال: اللّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج قال: اللّهمَّ افتح لي أبواب رزقك (٥).

١٢ ـ وعن الطبري في كتاب الإمامة: مسنداً عن عبدالله بن الحسن عن فاطمة الصغرى عن أبيها الحسين عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلوات الله

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسى ٢٠٨١، وبحارالأنوار ٢٥١:١٦.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٣٦. (٣) مكارم الأخلاق: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٢:٧٦٧. (٥) أمالي الطوسي ٢:٩٠٧.

عليهم أجمعين: أنَّ النبيِّ عَلَيْكُولُهُ كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، واغفرلي ذنوبي، وافتح لم الله اللهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، واغد لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك (١).

# دعاؤه إذا آوى إلى فراشه

١٣ ـ في المكارم: كان إذا آوى إلى فراشه اضطجع على شقة الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك (٢).

الحدونيه: كان له عَكِيْ أَصناف من الدعوات يدعو بها إذا أخذ مضجعه إلى أن قال: وكان يقول عند منامه: بسم الله أموت وأحيا وإلى الله المصير، اللهم آمن روعتي، واستر عورتي، وأدِّ عني أمانتي (٣).

ا وفيه: كان عَلَيْظُهُ يقرأ آية الكرسي عند منامه ويقول: أتاني جبرئيل لطَيْلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الكرسي (٤). فقال: يا محمَّد إنَّ عفريتاً من الجنّ يكيدك في مسمك فعليك بآية الكرسي (٤).

#### دعاؤه إذا وضعت المائدة

17 ـ في الكافي: مسنداً عن أحمد بن الحسن الميثميّ رفعه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله اللهمّ ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك اللهمّ الكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعلينا، اللهمّ أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات (٥).

١٧ ـ وفي المكارم قال: كان النبي عَلَمْ الله إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله الله الله المعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة (٦).

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ٧، وبحارالأنوار ١٤: ٢٣، والمستدرك ٣٩٤:٣.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٣٨، والمستدرك ٤٦:٥.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٣٨. (٤) مكارم الأخلاق: ٣٨، والكافي ٢:٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢٠٣٦. (٦) مكارم الأخلاق: ٧٧.

#### دعاؤه إذا وضع يده على الطعام

١٨ ـ وفي المكارم قال: وكان عَلَيْنِ إِذَا وضع يده على الطعام قال: بسم الله،
 بارك لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه(١).

#### دعاؤه إذا رفعت المائدة

#### دعاؤه عند الطعام وشرب اللبن

٢٠ ـ في الكافي: مسنداً عن عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر عليه قال: لم يكن رسول الله عَنَيْظِ الله عَلَيْ الله عَاماً ولا يشرب شراباً إلاّ قال: اللهمَّ بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه، إلاّ اللّبن فانّه كان يقول: اللّهمَّ بارك لنا فيه وزدنا منه (٣).

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً هو، والبرقى بطرق أخرى (٤).

٢١ ـ وفي الإقبال: كان النبيّ عَلَيْتُواللهُ يقول إذا أكل بعض اللّقمة: اللهمّ لك الحمد أطعمت وأسقيت وروَّيت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودّع ولا مستغنيً عنك<sup>(٥)</sup>.

# دعاؤه إذا رأى فاكهة جديدة

٢٢ ـ عن الصدوق في المجالس: مسنداً عن وهب عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ عليّ عليّ عليّ قال: كان النبيّ مَيَكِلِلهُ إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه، ثُمّ قال: اللّهمَّ كما أريتنا أوَّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية (١).

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٧٧ و ١٤٣. (٢) الكافي ٢٠٤٤، والمحاسن: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٦:٦٣٦، وعيون أخبار الرضا ﷺ ٢٨:٢.

<sup>(</sup>٤) المحاسِّن: ٤٣٧. (٥) إقبال الأعمال: ١١٦ س ٢٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٢١٩.

سُنن النبيِّ عَلِيلًا ﴾

أقول: ورواه الطبرسي في المكارم بحذف «وفعه»، وفي كتاب معاذ الجوهريّ مسنداً عن ابن أبي عمير عن أبي عبدالله المنظ مثل ذلك: لكن بحذف لفظ «في عافية» الأوَّل (١).

#### دعاؤه عند دخول المتوضّأ

٢٣ ـ في الفقيه: كان رسول الله عَلَيْظِهُ إذا أراد دخول المتوضّاً قال: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من الرِّجس النّجس الخبيث المخبث الشيطان، اللّهمَّ أمط عنّي الأذى وأعذنى من الشيطان الرجيم.

وإذا استوى جالساً للوضوء قال: اللّهمَّ اذهب عنّي القذى والأذى، واجعلني من المتطّهرين.

وإذا تزحّر [انزجر] قال: اللّهمَّ كما أطعمتنيه طيّباً في عافية فأخرجــه مــنّي خبيثاً في عافية.

وكَانْ عَلَيْكُمْ إِذَا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدّي.

فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه، وأبقى فيَّ قوّته، في الله من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها (٢٠).

#### دعاؤه إذا مرّ بالقبور

٢٤ ـ عن ابن قولويه في الكامل: بإسناده عن محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليَّا قال: سمعته يقول: كان رسول الله عَلَيْتِالُهُ إذا مرّ بقبور قوم مؤمنين قال: «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» (٣).

#### دعاؤه عند زيارة القبور

٢٥ ـ عن ابن قولويه في الكامل: بإسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أباعبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه علم من أصحابه كلّ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١٧٠. (٢) الفقيه ٢:٣١ و ٢٥.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات: ٣٢٢، والفقيه ١٧٩٠١.

عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول \_ ثلاثاً \_: «السلام عليكم يا أهل الديار، و \_ ثلاثاً \_ رحمكم الله » (١) الحديث.

#### دعاؤه إذا ورد عليه ما يسرّه أو مايغمّه

٢٦ ـ في الكافي: مسنداً عن المثنّى الحنّاط عن أبي عبدالله عليًا قال: كان رسول الله عَلَيْ إِذَا ورد عليه أمر يسرَّه قال: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه أمر يغتمُّ به قال: الحمد لله على كلّ حال (٢).

#### دعاؤه إذا رأى ما يحبّ

٢٧ ـ في المكارم: عن أمير المؤمنين عليُّا قال: كان رسول الله عَلَيْمَ إِنَّهُ إذا رأى ما يحبّ قال: الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات (٣).

أقول: ورواه الشيخ في الأمالي: مسنداً عن الفرّاء عن الرضا عن آبائه عـن على طَائِلِامُ (٤).

# ذكره عند استماع الأذان

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ بن الحسين طَلِيَكُ أَنَّ رسول الله عَلَيْ كَان الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على العمل، قال: لا حول ولا قوَّة إلاّ بالله، فاذا انقضت الإقامة قال: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة أعط محمَّداً سؤله يوم القيامة، وبلّغه الدرجة الوسيلة من الجنّة، وتقبّل شفاعته في أمّته (٥).

# ذكره في آخر المغرب

٢٩ ـ في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن علىٰ طَالِمَا لِلْمُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات: ٣٢٠، وبحارالأنوار ٢٩٦:١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٩٧:٢، وقريب منه في أمالي الطوسي ٤٩:١.

 <sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١٩. 

 (٣) أمالى الطوسى ١: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) دعائم الإسلام ١:٥٤١، وفيض القدير ١٤٣٥.

شنن النبيّ ﷺ 🕷 ٣٥٨

رسول اللهُ عَلَيْظِيْلُهُ كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب: «ربّنا لا تُزغ قُلوبنا بعد إذ هديتنا وَهب لنا من لدُنك رحمة إنّك أنت الوهّاب»(١).

#### ذكره ودعاؤه في قنوت الوتر

٣٠ ـ في الفقيه: وكان رسول الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَّامِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُعِلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَي

٣١ ـ وفيه: كان النبيّ عَلَيْ الله يقول في قنوت الوتر: اللهمَّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يُقضي عليك، سبحانك ربّ البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأومن بك وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوَّة إلّا بك يا رحيم (٣).

#### دعاؤه عند الإفطار

٣٢ ـ في الكافي: مسنداً عـن السكـونيّ عـن جـعفر عـن آبـائه عَلِمَكِلامُ: أنَّ رسول الله عَلَيْكِلامُ اللهمَّ لك صمنا، وعلىٰ رزقك أفطرنا، فتقبّله منّا، ذهب الظمأ وابتلّت العروق وبقى الأجر»<sup>(٤)</sup>.

أقول: في عدَّة من الروايات ما يقرب من ذلك(٥).

#### دعاؤه بعد الصلاة

٣٣ ـ في مجموعة الشهيد، نقلاً من كتاب فضل بن محمَّد الأشعريّ: عن مسمع

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٤١، الآية ٨ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ١: ٤٨٩، وتفسير العيّاشيّ ١: ١٦٥، سورة آل عمران، بالمعني.

<sup>(</sup>٣) الفقيد ١:٤٨٧، وبحارالأنوار ٨٧: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٤٠٥٤، وتهذيب الأحكام ٤٠٠٠، والفقيه ١٠٦:٢، ومكارم الأخلاق: ٧٧، والجعفريات: ٦٠، وفيض القدير ٥:٧٠١.

<sup>(</sup>٥) راجع وسائل الشيعة ١٠٦:٧.

عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليّ قال: كان رسول الله مَلَيْتُولُهُ إذا فرغ من الشهاد تين وسلّم تربّع ووضع يده اليمنى على رأسه ثُمَّ قال: بسم الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشّهادة الرحمن الرحيم صلّ على محمّد وآل محمّد وأذهب عني الهمّ والحَزَن (١).

#### أيضاً دعاؤه بعد الصلاة

٣٤ - في الكافي: مسنداً عن محمّد بن الفرج قال: كتب إليّ أبو جعفر ابن الرضاطيني الله الله أن قال .. وكان النبيّ عَلَيْوالله يقول إذا فرغ من صلاته: اللّهمّ اغفرلي ما قدَّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي على أمري [نفسيخ] وما أنت أعلم به منّي، اللّهمّ أنت المقدّم والمؤخّر لا إله الآ أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين ما علمت الحياة خيراً لي فأحيني، وتوفّني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهمم إنّي أسألك خشيتك في السرّ والعلانية، وكلمة الحقّ في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لاينفد، وقحرة عين لا ينقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبركة الموت بعد العيش، وبرد العيش بعد الموت، ولذّة النظر إلى وجهك، وشوقاً إلى رؤيتك ولقائك، من غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلّة، اللّهم وريّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديّين. اللّهم اهدنا فيمن هديت، اللّهم إنّي أسألك عزيمة الرشاد، والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر وأستغفرك لما تعلم، وأداء حقّك، وأسألك يا ربّ قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، فإنّك تعلم ولا نعلم، وأنت علّام الغيوب(٢).

#### دعاؤه بعد نافلة الصبح

٣٥ - في الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ طَلِمَكِلاً أنَّ رسول اللهُ عَلَيْظُةً كان إذا صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة اضطجع على شقّه الأيمن

<sup>(</sup>١) نقله النوريّ في المستدرك ٥:٢٥. (٢) الكافي ٥٤٨:٢، وبحارالأنوار ٨٦: ٢.

سُنن النبيّ ﷺ

وجعل يده اليمنى تحت خدّه اليمنى، ثُمَّ قال: «استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واستعصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من فورة العرب والعجم، وأعوذ بالله من شرِّ شياطين الإنس والجنِّ، توكّلت على الله، طلبت حاجتي من الله، حنسبى الله ونعمَ الوكيل، لا حول ولا قوَّة إلّا بالله العلىّ العظيم»(١).

### دعاؤه بعد صلاة الصبح

٣٦ عن مفيد الدين في المجالس: مسنداً عن آبي برزة الأسلميّ عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول: اللهمّ أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة (ثلاث مرّات) اللهمّ أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي (ثلاث مرّات) اللهمّ أصلح لي آخرتي الّتي جعلت إليها مرجعي (ثلاث مرّات) اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك (ثلاث مرّات) اللهمّ إنّي أعوذ بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ منك الجدّ الم

٣٧ ـ وعن القطب في دعواته: كان رسول الله عَلَيْمِاللهُ إذا صلّى الغداة قال: اللّهمَّ متّعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين منّي، وأرني ثاري من عدوّي (٣).

## ذكره بعد صلاة الصبح

عن السيّد ابن طاووس في الإقبال: مسنداً عن جعفر بن محمَّد عن أبيه في حديث قال عليّه الله القبلة بوجهه في حديث قال عليّه الله عزّوجلّ، ويتقدَّم علي بن أبي طالب عليّه خلف النبيّ عَيَالِيّه الله بوجهه النبيّ عَيَالِيّه بوجهه فيستأذنون في حوائجهم، وبذلك أمرهم رسول الله عَيَالِيّه (٤) الخبر.

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٣٤، والمستدرك ١٠٦:٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي ١٥٨١، وبحارالأنوار ٨٦: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) نقله المجلسيّ في بحارالأنوار ٨٦: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) إقبال الأعمال: ٣٢٠. وبحار الأنوار ٣٥: ٢٨٩.

#### دعاؤه بعد صلاة الظهر

## دعاؤه في سجوده

٤٠ ـ في البحار: مسنداً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله على أن السول الله عَلَيْ أن السول الله عَلَيْ أن السول الله عَلَيْ أن أن إذا وضع وجهه للسجود [يقول:] اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي ذنوبي يا حيّاً لا يموت (٢).

# دعاؤه إذا أراد الانصراف من صلاته

ا عَدِي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ طَهُمَّكُمُ أَنَّ رَسُول اللهُ عَلَيْ اللهُمَّ إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى، ثُمَّ يقول: اللّهمَّ لك الحمد لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة، اللّهمَّ أذهب عنّا الهمَّ والحَزَن والفِتن ما ظهر منها وما بطن. وعال: ما من أحد من أمّتي يفعل ذلك إلاّ أعطاه عزَّوجلً ما سأل (٣).

أقول: وروى السيّد ابن طاووس في فلاح السائل عن كتاب مسمع كـردين قريباً مند<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في الإقبال، لكن رواه السيّد في فلاح السائل: ١٧١، والمستدرك ٩٤:٥.

<sup>(</sup>٢) بحارالأنوار ٨٦: ٢١٧. (٣) الجعفريات: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) فلاح السائل: ١٨٧.

# دعاؤه في أثر الصلاة

كان رسول الله عَلَيَّالَهُ يدعو في أنس قال: كان رسول الله عَلَيَّالَهُ يدعو في أثر الصلاة فيقول: «اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، اللّهمَّ إنّى أعوذ بك من هؤلاء الأربع»(١).

### صلاته ودعاؤه أوّل السنة

#### دعاؤه ليلة النصف من شعبان

22 ـ وعن السيّد ابن طاووس في الإقبال: في أعمال ليلة النصف من شعبان - إلى أن قال: \_ وكان رسول الله عَلَيْنِ لللهُ يَدعو فيها ويقول: اللّهمَّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما

<sup>(</sup>١) كنزالفوائد ٥٠١٥،١، وبحارالأنوار ١٨:٨٦.

<sup>(</sup>٢) إقبال الأعمال: ٥٥٣.

يهون علينا به مصيبات الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منّا، واجعل ثارنا على من ظَلَمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين (١).

## عمل آخر له ليلة النصف من شعبان

20 في الإقبال: بروايته عن جدّه أبي جعفر الطوسي عن بعض نساء النبيّ، قالت: كان رسول الله عَلَيْوَاللهُ في ليلته التي كان عندي فيها، فيانسل من لحافي فانتبهت، فدخلني ما يدخل النساء من الغيرة، فظننت أنّه في بعض حجر نسائه، فاذا أنا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجداً على أطراف أصابع قدميه وهو يقول: أصبحت إليك فقيراً خائفاً مستجيراً فلا تبدّل اسمي ولا تغيّر جسمي ولا تجتهد بلائي واغفرلي.

ثُمَّ رفع رأسه وسجد الثانية فسمعته يقول: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بذلك فؤادي، هذه يداي بما جنيت على نفسي، يا عظيم تُرجى لكلِّ عظيم اغفرلي ذنبي العظيم فإنّه لا يغفر الذَّنب العظيم إلاّ العظيم.

ثمَّ رفع رأسه وسجد في الثالثة، فسمعته يقول: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أنت كما أثنيت علىٰ نَفسك وفوق ما يقول القائلون.

ثُمَّ رفع رأسه وسجد له الرابعة فقال: اللّهمَّ إنّي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وقشعت به الظلمات، وصلح به أمر الأوّلين والآخرين، أن يحلّ عليَّ غضبك أو ينزل عليَّ سخطك، أعوذ من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحويل عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى فيما استطعت ولا حول ولا قوَّة إلاّ بك.

<sup>(</sup>١) اقبال الأعمال: ٦٩٩ ـ ٧٠٠.

سَنن النبيّ ﷺ 📆 📆

قالت: فلمّا رأيت ذلك منه تركته وانصرفت نحو المنزل فألخذني نَفَس عال، ثُمَّ إنَّ رسول الله عَلَيْظُ اتّبعني فقال: ما هذه النَفَس العالي؟ قالت: قلت: كنت عندك يا رسول الله، فقال: أتدرين أيّ ليلة هذه، هذه ليلة النصف من شعبان، فيها تنسخ الأعمال، وتقسم الأرزاق، وتكتب الآجال، ويغفر الله تعالى إلّا لمشرك أو شاحن، أو قاطع رحم، أو مدمن مسكر، أو مصرّ على ذنب، أو شاعر، أو كاهن (١).

أقول: وروي أيضاً في الإقبال عن جدّه أبي جعفر الطوسي عن حمّاد عن أبان عن أبي عبدالله عليه المحديث عن أبان عبدالله عليه عن أبي هذا الحديث اختلافاً تامّاً (٢).

وروى أيضاً الزمخشريّ هذا المعنى في الفائق ولم يذكر الدعاء(٣).

### دعاؤه عند رؤية الهلال

27 عن الشيخ في الأمالي: مسنداً عن محمَّد بن الحنفيّة عن عليّ طَيُّلِا قال: كان النبيِّ عَلَيْظِهُ إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثُمَّ قال: بسم الله، اللّهمَّ أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربّي وربّك الله (٤).

أقول: وهنا روايات أخر فيما يقرب من هذا<sup>(ه)</sup>.

#### دعاؤه عند رؤية هلال شهر رمضان

27 ـ عن السيّد ابن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن محمَّد بن الحنفيّة عن أمير المؤمنين المُثَلِّة قال: كان رسول الله عَلَيْكِلَّة إذا استهلّ هـ لال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه، وقال: اللّهمَّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعافية المجلّلة، ودفاع الاسقام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة

<sup>(</sup>٢) إقبال الأعمال: ٧٠٢.

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ١٠٩:٢.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في الفائق.

<sup>(</sup>٥) راجع وسائل الشيعة ٢٣٣٠٧ ـ ٢٣٥.

القرآن، اللهمَّ سلّمنا لشهر رمضان، وتسلّمه منّا، وسلّمنا فيه، حتّى ينقضي عنّا شهر رمضان وقد عفوت عنّا وغفرت لنا ورحمتنا (١١).

### ذكره كلّ يوم

دُمُ عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ قال: كان رسول الله عَلَيْهِ الله في كلّ يوم ثلاثمائة مرَّة وستين مرَّة، عدد عروق الجسد، يقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً علىٰ كلّ حال (٢).

29 ـ وفيه: مسنداً عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله طَيْلِة يقول: قال رسول الله عَيْنَوْللهُ: إنّ في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقاً، منها مائة وثمانون متحركة، ومنها مائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرّك لم ينم، ولو تحرك الساكن لم ينم. وكان رسول الله عَيْنَوْللهُ إذا أصبح قال: الحمد لله كثيراً على كل حال حال ـ ثلاثمائة وستين مرَّة ـ وإذا أمسى مثل ذلك (٣).

0٠ ـ وعن الشيخ في المجالس والأخبار: مسنداً عن سبرة بن يعقوب عن أبيه عن الصادق عن آبائه المُنْكِلِيُّ في حديث: وكان النبيّ عَلَيْكِلُهُ في كلّ يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً طيّباً على كلّ حال. بقول ثلاثمائة وستّين مرَّة شكراً (٤).

### ذكره صباحاً ومساءً

٥١ ـ عن القطب الراونديّ: روي أنّه لمّا حمل عليّ بن الحسين لللهُ إلى يزيد همّ بضرب عنقه، فوقّفه بين يديه وهو يكلّمه ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله، وعليّ الله يجيبه حيثما يكلّمه وفي يده مسبحة صغيرة يـديرها بأصابعه وهـو يتكلّم، فقال له يزيد: أنا أكلّمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة فـي يـدك

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ١٧، والكافي ٤٠٠٤، والفقيه ١٠٠٠، وتهذيب الأحكام ١٩٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢:٣٠٥. (٣) الكافي ٢:٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ٢١٠:٢ ومجموعة ورّام: ٣٢٢، وبحارالأنوار ٢٦٦:٨٦ نقلاً عن المكارم، و ٢١٦:٩٣.

سُنن النبيِّ ﷺ ﴾

فكيف يجوز ذلك؟ فقال طَلِيُلا: حدَّثني أبي عن جدّي أنّه كان إذا صــلّى الغــداة وانفتل لا يتكلّم حتّى يأخذ سبحة بين يديه فيقول:

اللّهمَّ إنّي أصبحت أسبّحك وأمجّدك وأحمدك وأهلك بعدد ما ادير به سبحتي، ويأخذ السبحة بيده ويديرها وهو يتكلّم بما يريد من غير أن يتكلّم بالتسبيح، وذكر أنّ ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه، فإذا آوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول، ووضع السبحة تحت رأسه فهو محسوب له من الوقت إلى الوقت، ففعلت هذا اقتداءً بجدّي. فقال له يزيد مرَّة بعد أخرى ــ: لست أكلّم أحداً منكم إلاّ ويجيبني بما يفوز به، وعفا عنه وأمر بإطلاقه (١).

أقول: ظاهر الرواية أنَّهُ عنى بجدَّه رسول الله عَلَيْظُهُ.

#### عوذته للصداع

### عوذته للحتى والأوجاع

٥٣ ـ في دعوات الراونديّ: وكان رسول الله عَلَيْظِاللهُ يستعوّذ من الحمّى والأوجاع ويقول: اللّهمَّ إنّى أعوذبك من شرّ عرق نعار ومن شرّ حرّ النار(٣).

#### عوذته تَبَالِيُّ للحمّي

02 ـ وعن طبّ الأثمّة: مسنداً عن عمرو ذي قرَّة وثعلبة الجمّال قالا: سمعنا أمير المؤمنين للنَّالِة يقول: حمّ رسول الله عَلَيْظِلَهُ حمّى شديدة فأتاه جبرئيل فعوّذه وقال: بسم الله أرقيك، بسم ألله اشفيك من كلّ داء يؤذيك، والله شافيك، بسم الله

<sup>(</sup>١) الدعوات: ٦١، والمستدرك ١٢٤:٥.

<sup>(</sup>٢) طبّ الأثمّة ﷺ: ٣٩ (وفي المصدر عن أحمد بن أبيي زياد)، وبحارالأنوار ٧٠٩٥، والجعفريات: ٢١٦. (٣١:٩٥) الدعوات: ٢٠٨، وبحارالأنوار ٣١:٩٥.

خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أقسم بمواقع النُجوم، وإنّه لقسمٌ لو تعلمون عظيم، لتبرأنَّ بإذن الله عزَّوجلَّ. فانطلق النبيِّ عَلَيْلِللهُ من عقاله. فقال: يا جبر ثيل هذه عوذة بليغة!! قال: هي من خزانة في السماء السابعة (١).

### عوذة له لدفع السحر

00 - في البحار: عن ابن عبّاس قال: إنّ لبيد بن أعصم سحر رسول الله عَلَيْوَاللهُ فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فأخبراه بذلك، وأنّه في بئر ذروان، في جفّ طلعة تحت راعوفة - والجفّ قشر الطلع. والراعوفة، حجر في أسفل البئر يقوم عليه المائح - فانتبه رسول الله عَلَيْوَاللهُ وبعث عليّاً عليّاً عليّاً والزبير وعمّاراً، فنزحوا ماء البئر ثمّ رفعوا الصخرة وأخرجوا الجفّ، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا هو معقد فيه احدى عشرة عقدة مغروزة بالإبرة، فنزلت هاتان السورتان. فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدة ووجد رسول الله عَلَيْوَاللهُ فنزلت هاتان السورتان. فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدة ووجد رسول الله عَلَيْوَاللهُ ضيء يؤذيك من حاسد وعين والله يشفيك (٢).

أقول: والسورتان هما المعوّذتان كما في روايات أُخر(٣).

## عوذة أخرى له ﷺ

٥٦ ـ عن البحار عن تفسير الإمام: إنّ النبيّ عَلِيْوَاللهُ وضع يده على الذراع المسمومة وقال: بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثُمَّ قال: كلوا

<sup>(</sup>١) طبّ الأئمّة ﷺ: ٣٨ (وفي المصدر عن عمرو ذي قرّة وتغلبة الجمالي)، وبـحار الأنـوار ٢٠:٩٥، وقرب الإسناد: ٤٦، والكافي ٨: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) بحارالأنوار ٩٥:١٢٩، ومكارم الأخلاق: ١٣.٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٥: ١٢٦، وطب الأثمّة ﷺ: ١١٤، ومجمع البيان ١٠: ٥٦٨، ودعائم الإسلام ٢: ١٣٨.

علىٰ اسم الله، فأكل رسول الله وأكلوا حتى شبعوا ولم يضرّهم شيئاً (١).

## دعاؤه إذا نزل به كرب أو هم

٥٧ ـ عن الشيخ في الأمالي: مسنداً عن زيد عن آبائه عن علي طبي الله الله النبي عَلَيْ الله الله إذا نزل به كرب أو هم دعا: يا حي يا قيوم، يا حياً لايموت، يا حي الا إله إلا أنت، كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السّماوات والأرض ذو الجلال والاكرام، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، ربّ ارحمني رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أرحم الرّاحمين. قال رسول الله عَلَيْ الله عن المسلمين بهذه ثلاث مرّات إلا أعطى مسألته، إلا أن يسأل مأثماً أو قطيعة رحم (٢).

#### دعاؤه لحفظ القرآن

٥٨ - في قرب الإسناد: عن مسعدة بن صدقة قال: حدَّ ثني جعفر عن آبائه المَّبَيِّلُا أنَّ هذا من دعاء النبيّ عَلَيْلِلُهُ: اللَّهمَّ ارحمني بترك معاصيك ما أبقيتني، وارزقني حُسنَ النظر فيما يرضيك عنّي والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، واجعلني أتلوه على النحو الذي يرضيك عنّي، اللّهمَّ نوِّر بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرِّح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوِّني علىٰ ذلك، فإنّه لا حول ولا قوَّة إلاّ بك (٣).

#### حجابه ﷺ

09 - في المهج: حجاب رسول الله مَلَيَّوْلَهُ: «وجعلنا على قلوبهم أكِنَّة أن يفقهوهُ وفي آذانهم وقرا» (٤) «وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّـوا عـلى أدبارهم نفوراً» (٥) اللّهمَّ بما وارت الحجب من جلالك وجمالك، وبما أطاف به العرش من

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ١٤٤:٩٥، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ طلح : ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي ١٢٥:٢. (٣) قرب الإسناد: ٤، وبحارالأنوار ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٢٥، والإسراء: ٤٦.(٥) الإسراء: ٤٦.

بهاء كمالك، وبمعاقد العزّ من عرشك، وبما تحيط به قدرتك من ملكوت سلطانك، يا من لا رادَّ لأمره ولا معقّب لحكمه، اضرب بيني وبين أعدائي بسترك الذي لا تفرّقه العواصف من الرياح، ولا تقطعه البواتر من الصفاح، ولا تنفذه عوامل الرماح، حلّ يا شديد البطش بيني وبين من يرميني بخوافقه، ومن تسرى إلى طوارقه، وفرّج عنّي كلّ همّ وغمّ، يا فارج همّ يعقوب فرّج عنّي، يا كاشف ضرّ أيوب اكشف ضرّي، واغلب لي من غلبني، يا غالباً غير مغلوب. «وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزاً» (١) «فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين (٢)» (٣).

(٢) الصف: ١٤.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مهج الدعوات: ٢٩٦.

ملحقات الباب الحادي والعشرين وفيه اثنان وخمسون حديثاً

## الملحقات في الدعاء والأذكار

١ في المناقب: وكان عَلَيْكِ لا يقوم ولا يجلس إلّا على ذكر الله(١).
 وروي هذا المعنى في مجمع البيان(٢).

٢ ـ وفي الكافي: بإسناده عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن الرضاء التيالة
 أنّه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء، فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء (٣).

٣ ـ وفي الدعوات للراونديّ قال: كان عَلَيْكُولُهُ يتضرّع عند الدعاء حتّى يكاد يسقط رداؤه (٤).

٤ ـ وفي كشف الغمّة: قال أحمد بن حمدون في تـذكرته: قـال مـحمَّد بـن عليّ بن الحسين طَلِيَرِ : «ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع الذي نكره لم نـخالف الله فيما أحـت» (٥).

### دعاؤه عند الصباح

٥ ـ في الكافي: باسناده عن الفضل بن أبي قرَّة عن أبي عبدالله عليُّل قال:

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١٤٧٠١. (٢) مجمع البيان ٢٠٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢:٨:٢. (٤) الدعوات: ٢٢، وبحارالأنوار ٩٣: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) كشف الغمّة ٢٠٠١ و ١٥١.

ثلاث تناسخها الأنبياء من آدم على حتى وصلن إلى رسول الله عَلَيْهِ كان إذا أصبح يقول: اللهمَّ إنِّي أسألك إيماناً تباشر به قلبي، ويقيناً حتى أعلم أنَّه لا يصيبني إلاّ ما كتبت لي، ورضّني بما قسمت لي (١١).

#### دعاؤه عند الشدائد والكربات

٦ وفي الخصال: في حديث أنَّ النبيِّ مَنْكِيْلُهُ علَّم عليًا طَيْلًا الدعاء الذي نزل
 به جبر ثيل من عندالله تعالى وأمر النبي عَلَيْلُهُ أن يدعوه عند الشدائد والكربات:

يا عماد من لا عماد له، ويا حِرز من لا حِرز له، ويا ذُخر من لا ذُخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، ويا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودويّ الماء، وحفيف الشجر، يا الله، يا الله، يا الله، أنت وحدك لا شريك لك. ثُمّ تقول: اللّهمّ افعل بي كذا وكذا، فإنّك لا تقوم من محلّ مجلسك حتى تستجاب لك إن شاء الله (٢).

#### عوذته على

٧ في المهج: بإسناده عن أبي بصير ومحمَّد بن مسلم قالا: حدَّننا جعفر بن محمَّد الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب طَهْمَا قال: كان النبيِّ عَلَيْظِهُ يعوِّذ الحسن والحسين طَهُمَا بهذه، وكان يأمر بذلك أصحابه، وهو هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي وما رزقني ربّي وخوّلني بعزّة الله وعظمة الله وجـبروت الله وسـلطان الله ورحمة الله ورأفـة الله وغـفران الله وقـوّة الله وقـدرة الله وبآلاء الله وبـصنع الله

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٤:٢ه، وبحارالأنوار ٨٦: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢:٥١٠.

شنن النبيّ ﷺ ﴾

وبأركان الله وبجمع الله عزَّوجلَّ وبرسول الله عَلَيْ اللهِ وقدرة الله على مايشاء، من شرّ السامّة والهامّة، ومن شرّ الجنِّ والإنس، ومن شرّ ما دبّ في الأرض، ومن شرر ما يخرج منها، ومن شرّ ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ومن شرّ كلّ دابّة ربّي آخذ بناصيتها، إنَّ ربِّي على صراط مستقيم، وهو على كلّ شيء قدير، ولا حول ولا قوَّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على سيّدنا محمّد و آله (۱).

# عوذة أخرى في الكربة والهم والشدة

٨ في كتاب المجتبى لابن طاووس: بإسناده عن جابر قال: وكان النبيّ عَلَيْكُولُلُهُ إِذَا أَهُمّه أَمر أَو كربة أَو بلغه من المشركين بأس قبض يده ثُمَّ قال: تضايقي تفرّجي. ثُمَّ استقبل القبلة ورفع يده فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لاحول ولا قوَّة إلاّ بالله العليّ العظيم، اللهمَّ إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، اللهمَّ كفّ بأس الذين كفروا فإنّك أشدّ بأساً وأشد تنكيلاً. فوالله ما يبسطها حتّى يأتيه الفرج (٢).

### دعاؤه إذا حزنه أمر

٩ ـ وفي البحار: في حديث عن الصادق المثلل قال: إنَّ النبي عَلَيْتُولُهُ كان إذا
 حزنه أمر دعا بهذا الدعاء ـ وكان يقال له: دعاء الفرج ـ وهو:

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك عليّ، ولا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها عليّ قلّ لها شكري، وكم من بليّة ابتليتني قلّ لك بها صبري، فيامن قلّ عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قلّ عند بليّته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. اللهم أعنّي على ديني بالدنيا، وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضرّه الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرّك، إنّك ربّ وهاب، أسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، ورزقاً واسعاً،

<sup>(</sup>٢) كتاب المجتبى لابن طاووس: ٢.

والعافية من جميع البلاء، وشكر العافية(١) الحديث.

#### دعاؤه عند رؤية الهلال

وفي المستدرك قريباً منه عن الإقبال<sup>(٣)</sup>.

#### دعاؤه عند هلال رجب وغيره

11 ـ في الإقبال: الدعاء عند هلال رجب، وجدناه في كتب الدعوات، مرويّ عن رسول الله مَلْمَالِيُّهُ أَنّه كان يقول: اللّهمَّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربّي وربّك الله عزَّوجلُّ (٤).

۱۲ ـ وفيه: وروي أنّه عَلِيْظُهُ كان إذا رأى هلال رجب قال: اللّهمَّ بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنّا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغضّ البصر، ولا تجعل حظّنا منه الجوع والعطش (٥).

١٣ ـ وفيه: وروي أنّه عَلَيْظُهُ كان إذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً وهلّل ثلاثاً، ثُـمَّ قال: الحمد لله الذي أذهب شهر كذا وجاء بشهر كذا (١٦).

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ١٩٧:٩٥. (٢) عيون أخبار الرضا 继 ٧٠:٢.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٧: ٤٤٠، وإقبال الأعمال: ١٧.

<sup>(</sup>٤) إقبال الأعمال: ٦٢٧ - ٦٢٨، وبحارالأنوار ٢٧٦:٩٨.

<sup>(</sup>٥) إقبال الأعمال: ٦٢٨، وبحارالأنوار ٣٧٦:٩٨.

<sup>(</sup>٦) إقبال الأعمال: ٦٢٨، وبحار الأنوار ٩٨:٣٧٦.

## دعاؤه في تعقيب صلاة الظهر

12 ـ في فلاح السائل: بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله بن محمّد التميم عن أبي الحسن عليّ بن محمَّد صاحب العسكريّ عن أبيه عن آبائه، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه، عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين قال: كان من دعائه عَلَيْكُولُهُ عقيب صلاة الظهر: لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله ربّ العرش الكريم، الحمد لله ربّ العالمين، اللهمَّ إنّي أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ خير، والسلامة من كلّ إثم، اللهمَّ لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّا ألّا فرّجته، ولا سقماً إلّا شفيته، ولا عيباً إلّا سترته، ولا رزقاً إلّا بسطته، ولا خوفاً إلّا آمنته، ولا سوءً إلّا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي صلاح إلّا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين ربّ العالمين (١).

## دعاؤه عقيب كلّ ركعتين من نوافل الزوال

السائل: بإسناده عن فاطمة بنت الحسن عَلِيَهُ عن أبيها الحسن عَلِيَهُ عن أبيها الحسن على معلى صلوات الله عليهما قال: كان رسول الله عَلِيَهُ يدعو بهذا الدعاء بين كلّ ركعتين من صلاة الزوال، الركعتان الأوَّلتان:

اللّهم أنت أكرم مأتي، وأكرم مزور، وخير من طلب إليه الحاجات، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم، وأرأف من عفا، وأعز من اعتمد. اللّهم بي إليك فاقة، ولي إليك حاجات، ولك عندي طلبات، من ذنوب أنا بها مر تهن قد أوقرت ظهري وأوبقتني، وألّا ترحمني وتغفرلي أكن من الخاسرين. اللّهم اعتمدتك فيها تائباً إليك، فصل على محمّد وآله، واغفرلي ذنوبي كلّها قديمها وحديثها سرّها وعلانيتها، خطأها وعمدها، صغيرها وكبيرها، وكلّ ذنب أذنبته وأنا مذنبه، مغفرة جزما، لا تغادر ذنباً واحداً، ولا أكتسب بعدها محرّماً أبداً، واقبل مني اليسير، من طاعتك و تجاوزني عن الكبير من معصيتك، يا عظيم إنّه لا يغفر العظيم إلّا العظيم،

<sup>(</sup>١) فلاح السائل: ١٧١ ـ ١٧٢.

يسأله من في السماوات والأرض كلّ يوم هو في شأن، يا من هو كلّ يوم في شأن، صلّ على محمَّد وآله؛ واجعل لي في شأنك شأن حاجتي، وحاجتي هي فكاك رقبتي من النّار، والأمان من سخطك، والفوز برضوانك وجنتك، وصلّ على محمَّد وآل محمَّد، وامنن بذلك عليَّ وبكل ما فيه صلاحي، أسألك بنورك الساطع في الظلمات أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد، ولا تفرّق بيني وبينهم في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

اللهم واكتب لي عتقاً من النار مبتولاً، واجعلني من المنيبين إليك التابعين لأمرك، المخبتين الذين إذا ذكرت وجلت قلوبهم، والمستكملين مناسكهم، والصابرين في البلاء، والشاكرين في الرخاء، والمطبعين لأمرك فيما أمرتهم به، والمقيمين الصلاة، والمؤتين الزكاة، والمتوكلين عليك، اللهم اضعفني ياكريم كرامتك وأجزل لي عطيتك والفضيلة لديك والراحة منك، والوسيلة إليك والمنزلة عندك ما تكفيني به كل هول دون الجنة وتظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتعظم نوري، وتعطيني كتابي بيميني، وتضعف حسناتي، وتحشرني في أفضل الوافدين إليك من المتقين، وتسكنني في عليين، واجعلني ممن تنظر إليه بوجهك الكريم، وتتوفاني وأنت عنى راض، والحقني بعبادك الصالحين.

اللهمَّ صلَّ علىٰ محمَّد وآله، واقلبني بذلك كله مفلحاً منجحاً قد غفرت لي خطاياي وذنوبي كلّها، وكفّرت عنّي سيّئاتي، وحططت عنّي وزري، شفّعتني في جميع حوائجي في الدنيا والآخرة في يسر منك وعافية. اللّهمَّ صلّ على محمَّد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقرّبت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشراً ولا بطراً، واجعلني من الخاشعين لك.

اللهم صلّ على محمَّد وآله، واعطني السعة في رزقي، والصحّة في جسمي، والقوَّة في بدني على طاعتك وعبادتك، واعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كلّ بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك، والرغبة إليك، والخشوع لك، والوقار والحياء منك، والتعظيم لذكرك، والتقديس لمجدك، أيّام

حياتي، حتّى تتوفّاني وأنت عنّي راض.

اللَّهمَّ وأسألك السعة والدعة، والأمن والكفاية، والسلامة والصحة، والقنوع والعصمة، والهدى والرحمة، والعفو والعافية، واليقين والمغفرة، والشكر والرّضا والصبر، والعلم والصدق، والبرّ والتقوى، والحلم والتواضع واليسر والتوفيق.

اللهم صلّ على محمّد وآله، واعصم بذلك أهل بيتي وقرباتي وإخواني فيك ومن أحببت، واحبّني فيك أو وليته وولدني من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأسألك يا ربّ حسن الظنّ بك والصدق في التوكّل عليك، وأعوذبك يا ربّ أن تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على التغوّث بشيء من معاصيك، وأعوذبك يا ربّ أن أكون في حال عسر أو يسر أظنّ أنّ معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلّف ما لا تقدّر لي فيه رزقاً، وما قدرت لي من رزق، فصل على محمّد وآله وآتني به في يسر منك وعافية ياأرحم الراحمين (١).

#### دعاؤه بعد صلاة الفجر

١٦ \_ في الفقيه: أنَّ رسول الله عَلَيْمَالُهُ كان يقول بعد صلاة الفجر:

اللهم انّي أعوذبك من الهم والحزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال، وبوار الايّم والغفلة، والذلّة والقسوة، والعيلة والمسكنة. وأعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا تنفع (ترفع)، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان مشيبي، وأعوذ بك من مال يكون عليّ عذاباً، وأعوذ بك من مال يكون عليّ عذاباً، وأعوذ بك من صاحب خديعة، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيّئة أفشاها، اللهم لا تجعل لفاجر عليّ (عندي) يداً ولا منة (٢).

# دعاؤه أول ليلة من شهر رمضان

١٧ ـ في المستدرك عن الإقبال: وعن رسول الله الله كان يدعو أوَّل ليلة

من شهر رمضان هذا الدعاء:

الحمد لله الذي أكرمني بك أيها الشهر المبارك، اللهم فقونا على صيامنا وقيامنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت الواحد فلا ولد لك، وأنت الصمد فلا شبه لك، وأنت العزيز فلا يعزّك شيء، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت المولى وأنا العبد، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت الرحيم وأنا المخطئ، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الحيّ وأنا الميّت، أسألك برحمتك أن تغفرلي وترحمني وتجاوز عنّي، إنّك على كلّ شيء قدير (١).

#### دعاؤه في الصباح والمساء

۱۸ ـ وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله طلط في حديث المعراج: قال رسول الله عَلَيْظِلْهُ: يا ربّ أعطيت أنبياءك فضائل فاعطني، فقال الله: قد أعطيتك كلمتين من تحت عرشي: «لا حول ولا قوَّة إلاّ بالله ولا منجا منك إلّا إليك». قال: وعلّمتني الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت: اللهمَّ إنَّ ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك، وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك، وذلي أصبح مستجيراً بعزتك، وفقري أصبح مستجيراً بغناك، ووجهي البالي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفني. وأقول ذلك إذا أمسيت (٢).

## دعاؤه عند طلوع الشمس

19 ـ في محاسبة النفس لابن طاووس، من كتاب الربيع بن محمَّد المستكين: بإسناده إلى أبي جعفر طَيْلِا قال: كان رسول الله عَلِيَاللهُ إذا احمرّت الشمس علىٰ قلّة الجبل هملت عيناه دموعاً قال: اللّهمَّ أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، وأمست ذنوبي مستجيراً بمغفر تك، وأمسى خوفي مستجيراً بأمنك، وأمسى ضعفي مستجيراً بقوَّتك، وأمسى وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك الدائم الباقي، ألبسني عافيتك، وغشني برحمتك، وجلّلني كرامتك، وقني شرّ خلقك من الجنّ والإنس،

<sup>(</sup>١) المستدرك ٤٤٦:٧، وبحارالأنوار ٩٨:٤٧، وإقبال الأعمال: ٦٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمّي ۱۱:۲، وبحارالأنوار ۲٤٨:۸٦، و ۲۲:۳۲۹.

يا الله يا رحمن يا رحيم (١).

#### ومن دعائد ﷺ

٢٠ ـ في البحار، عن دعوات الراونديّ: ومن دعاء النبيّ عَلَيْلِلُهُ: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يهتك الستر، ولم يؤاخذ بالجريرة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يما صاحب كلّ نجوى، ومنتهى كلّ شكوى، يا مقيل العثرات، يا كريم الصفح، يما عظيم المنّ، يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، يا ربّاه، يا سيّداه، يا أملاه، يا غاية رغبتاه، أسألك بك يا الله أن لا تشوّه خلقي بالنار، وأن تقضي لي حوائج آخرتي ودنياي، وتفعل بي كذا وكذا، وتصلّي على محمّد وآل محمّد (١).

٢١ ــ الشيخ المفيد في الأمالي: عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر محمَّد بـن عليّ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٧٧ ـ وفي المهج: ومن دعاء النبي عَلَيْ الله وهو دعاء الفرج: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنّي أسألك يا الله يا الله يا الله، يا من علا فقهر، ويا من بطن فخبر، ويا من ملك فقدر، ويا من عُبد فشكر، ويا من عُصِيَ فغفر، يا من لا يحيط به الكفر، يا من لا يدركه بصر، ويا من لا يخفى عليه أثر، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا منزل القرآن، يا مبدل الزّمان يا قابل القربان، يا نيّر البرهان يا عظيم الشأن، يا ذا المنّ والإحسان، ويا ذا العزّ والسلطان يا رحيم يا رحمن يا ربّ الأرباب، يا توّاب، يا وهّاب، يا معتق الرقاب، يا منشئ السحاب، يا من حيث ما دُعي الرض القفار، يا مخرج النبات، يا محيى الأموات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا من لا مخرج النبات، يا محيى الأموات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا من لا

<sup>(</sup>١) محاسبة النفس: ٣٠. (٢) بحارالأنوار ١٦٤:٩٥.

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيخ المفيد: ٣٤٧.

تضجره الأصوات، ولا تشبه عليه اللّغات، ولا تغشاه الظلمات، يا معطى السؤلات، يا وليّ الحسنات، يا دافع البليّات، يا قابل الصدقات، يا قابل التوبات يا عالم الخفيّات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا قاضى الحاجات، يا راحم العبرات، يا منجح الطلبات، يا منزل البركات، يا جامع الشتات، يا رادَّ ما كان فات، يا جمال الأرضين والسماوات، يا سابغ النعم، يا كاشف الألم، يا شافي السقم، يا معدن الجود والكرم، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أرحم الراحمين، يا أقرب الأقربين، يا إله العالمين، يا غياث المستغيثين، يا جار المستجيرين، يا متجاوزاً عن المسيئين، يا من لا يعجل على الخاطئين، يا فكَّاك المأسورين، يا مفرَّج غمَّ المغمومين، يا جامع المتفرقين، يا مدرك الهاربين، يا غاية الطالبين، يا صاحب كلّ غريب، يا مؤنس كلِّ وحيد، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير وإليه التقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من هو بكلّ شيء خبير، يا من هو على كلّ شيء قدير، يا خالق السماء والقمر المنير، يا فالق الإصباح، يا مسرسل الريساح، يــا بــاعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كلّ مفتاح، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لاسندله، يا ذخر من لا ذخر له، يا عزّ من لا عزّ له، يا كنز من لا كنز له، يا حِرز من لا حِرز له، يا عَون من لا عَون له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا عظيم المنِّ، يا كريم العفو، يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، يا ذا الحجّة البالغة، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزّ والجبروت، يا من هو حتى لا يموت، أسألك بعلمك الغيوب، وبمعرفتك ما في ضمائر القلوب، وبكلّ اسم هو لك اصطفيته لنفسك، أو أنزلته في كتاب من كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبأسمائك الحسني كـلُّها حتى انتهى إلى اسمك العظيم الأعظم الَّذي فضَّلته على جميع أسما ثك، أسألك به، أسألك به، أسألك به أن تصلّي على محمَّد وآله، وأن تيسّر لي من أمري ما أخاف

عسره، وتفرّج عنّي الهمّ والغمّ والكرب، وما ضاق به صدري، وعيل به صبري، فانّه لا يقدر على فرّجي سواك وافعل بي ما أنت أهله، يا أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من لا يكشف الكرب غيره، ولا تجلّي الحزن سواه، ولا يفرّج عنّي إلّا هو، اكفني شرّ نفسي خاصّة، وشرّ الناس عامّة، وأصلح لي شأني كلّه، وأصلح أموري، واقضِ لي حوائجي، واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كلّ شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين (١).

٢٣ ـ وفي المهج أيـضاً: عـن مـحمَّد بـن الحسـن الصـفّار، بـإسناده عـن الصادق طليَّلِا قال: وكان رسول الله عَيَّالِهُ يدعو في دعائه: اللّهمَّ اجعلني صبوراً، واجعلني في أمانك<sup>(٢)</sup>.

72 ـ وفي الإرشاد للديلميّ: وكان عَلَيْظُلُهُ يدعو فيقول: اللّهمَّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنّتك ومن اليقين ما يهون علينا من مصائب الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا علىٰ من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا.

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وفيما عندك من الرغبة ولديك غاية الطلبة. اللهم آمن روعتي واستر عورتي. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها منقلبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير، والوفاة راحة لنا من كلّ سوء. اللهم إنّا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ برّ والسلامة من كلّ إثم، ياموضع كلّ شكوى، وشاهد كلّ نجوى، وكاشف كلّ بلوى، فإنّك ترى ولا تُرى، وأنت بالمنظر الأعلى، أسألك الجنّة وما يقرّب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النّار وما يقرّب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من وأعوذ بك من شرّ الشرّ سخطك والنار. اللهم إنّي أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٧٠.

شرّ ما تعلم، فإنّك أنت علام الغيوب(١).

٢٥ ـ وفي جامع الأخبار: دعاء مرويّ عن النبيّ عَلَيْظَالُهُ: اللّهمَّ إنّي أعوذبك من سوء القضاء وسوء القدر، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد(٢).

٢٦ ـ وفيه: ومن دعائه ﷺ: اللّهمَّ آبِنّي أعوذ بك من غـنىً يـطغيني، وفـقر ينسيني، وهوىً يرديني، وعمل يخزيني، وجارٍ يؤذيني<sup>(٣)</sup>.

آيسين من خلقك، آنسين بك، مستوحشين من غيرك، راضين بقضائك، صابرين آميين من خلقك، آنسين بك، مستوحشين من غيرك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، شاكرين على نعمائك، متلذّذين بذكرك، فرحين بكتابك، مناجين إيّاك آناء اللّيل وأطراف النهار، مستعدّين للموت، مشتاقين إلى لقائك، مبغضين للدنيا، محبّين للآخرة، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنّك لا تُخلف الميعاد (2).

٢٨ ـ وفي الكافي: بإسناده عن أحمد بن محمَّد بن خالد رفعه قال: أتى جبر ثيل عليه إلى النبي عَيَرِ الله فقال له: إنَّ ربّك يقول لك: إذا أردت أن تعبدني يوماً وليلة حقّ عبادتي فارفع يديك إليّ وقل: اللّهمَّ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّتك، ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّتك، ولك الحمد حمداً لا جزاء لقائله إلّا رضاك.

اللهم لله الحمد كلّه ولك المنّ كلّه، ولك الفخر كلّه، ولك البهاء كلّه، ولك النور كله، ولك النور كله، ولك العزّة كلّها، ولك الجبروت كلّها، ولك العظمة كلّها، ولك الدنيا كلّها، ولك الآخرة كلّها، ولك اللّيل والنهار كلّه، ولك الخلق كلّه، وبيدك الخير كلّه، وإليك يرجع الأمر كلّه، علانيته وسرّه.

اللهم اللهم العمد حمداً أبداً، أنت حَسن البلاء، جليل الثناء، سابغ النعماء، عدل القضاء، جزيل العطاء، حسن الآلاء، إله من في الأرض، وإله من في السماء.

<sup>(</sup>١) الإرشاد للديلمي: ٨٢ (٢) جامع الأخبار: ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخبار: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ١٣٢.

اللهم لل الحمد في السبع الشداد، ولك الحمد في الأرض المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلّى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. وسبحان الله وبحمده والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه، سبحانه وتعالى عمّا يشركون، سبحان الله وبحمده، كلّ شيء هالك إلّا وجهه.

سبحانك ربّنا وتعاليت وتباركت وتقدست، خلقت كلّ شيء بقدرتك، وقهرت كلّ شيء بعزّتك، وعلوت فوق كلّ شيء بارتفاعك، وغلبت كلّ شيء بـقوتك، وابتدعت كلّ شيء بحكمتك وعلمك، وبعثت الرسل بكتبك، وهديت الصالحين بإذنك، وأيّدت المؤمنين بنصرك، وقهرت الخلق بسلطانك، لا إله إلّا أنت، وحدك لا شريك لك، لا نعبد غيرك، ولا نسأل إلّا إيّاك، ولا نرغب إلّا إليك، أنت موضع شكوانا، ومنتهى رغبتنا، وإلهنا ومليكنا(١).

٢٩ ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ علميَّكُ على اللهمَّ اجعلها نعمة قال: إنَّ رسول الله عَلَيْظِلُهُ كان إذا رفعت المائدة من بين يديه قال: اللهمَّ اجعلها نعمة محصورة مشكورة موصولة بالجنة (٢).

٣٠ ـ وفي عوارف المعارف: عن العرباص بن سارية قال: كان رسول الله عَلَيْظِيُّهُ يدعو: اللّهمَّ اجعل حبّك أحبّ اليَّ من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالى ومن الماء البارد(٣).

٣٦ ـ وفي الفقيه: وكان النبيّ عَلَيْظِ يقول في دعائه: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من ولد يكون عليّ رباً، ومن مال يكون عليّ ضياعاً، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبتي، ومن خليل ما كر، عيناه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى خيراً دفنه، وإن رأى شرّاً أذاعه، وأعوذ بك من وجع البطن (٤).

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٨٨١. (٢) الجعفريات: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف: ٤٥٤.(٤) الفقيه ٣-٥٥٨.

ورواه الطبرسيّ في المكارم(١).

٣٢ ـ وفي المهج: من دعاء النبيّ عَلَيْظَالُهُ: «اللّهمَّ إنّي أعوذ بك أن افتقر في غناك، أو أضلّ في هداك، أو أذّل في عزّك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر إليك. اللّهمَّ إنّى أعوذ بك أن أقول زوراً، أو أغشى فجوراً، أو أكون بك مغروراً (٢).

#### حجابه على

٣٣ ـ في البحار عن الخرائج: روي أنَّ النبيّ عَلَيْلِللهُ كان يصلّي مقابل الحجر الأسود، ويستقبل الكعبة، ويستقبل بيت المقدس، فلا يُرى حتّى يفرغ من صلاته، وكان يستتر بقوله: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجلباً مستوراً» (٣) وبقوله: «أولئك الذيين طبع الله على قلوبهم» (٤) وبقوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» (٥) وبقوله: «أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة (٢)» (٧).

أقول: ولا يخفى أنّ الأدعية المرويّة من سننه عَلَيْظِيُّهُ كثيرة جداً ونقلها يخرج الكتاب عن وضعه، فمن أراد فليرجع إلى مظانّه.

وله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله على الله الله والفريضة من صلاة الفجر، فمن شاء فليراجع كتاب «عوارف المعارف» (٨).

وله ﷺ أدعية كان يدعو بها في ليالي شهر رمضان نقلها الكفعميّ في كتابه «البلد الأمين» (١٠) والعلّامة المجلسيّ في البحار (١٠).

(۱) مكارم الأخلاق: ۲۰۳. (۲) مهج الدعوات: ۱۰۲.

(٣) الإسراء: ٤٥. (٤) النحل: ١٠٨، محمَّد: ١٦.

(٥) الاسراء: ٤٦. (٦) الجاثية: ٢٣.

(٧) بحارالأنوار ٢١٨:٩٥. (٨) عوارف المعارف: ٣٤٤.

(٩) البلد الأمين: ١٩٥. (١٠) بحارالأنوار ٩٨: ٧٤.

شنن النبيّ ﷺ ﴿ ٣٨٦

٣٤ ـ وفي الخصال: بالإسناد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله للمُلِلِّا قال: كان رسول الله مَلَيُّلِلُهُ يتعوّذ في كلّ يوم من ستّ: من الشكّ، والشرك، والحميّة، والغضب، والبغى، والحسد (١).

٣٥ ـ وفي الإقبال: بإسنادنا إلى جعفر بن بابويه رضوان الله عليه من كتاب أماليه وكتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى النبيّ مَلَيَّالِلُهُ بصريح مقاله فقال: قال رسول الله مَلَيْلِلُهُ ـ وقد تذاكر، أصحابه عنده فضائل شعبان فقال مَلَيْلِلُهُ ـ : شهر شريف وهو شهري (٢).

٣٦ ـ وفيه: عن الصادق للتَّلِيِّ قال: حدَّثني أبي عن أبيه عن جدَّه للمَّلِيُّ قال: قال رسول الله عَلِيَّالِيُّهُ: شعبان شهري ورمضان شهر الله عزَّوجل<sup>(٣)</sup>.

٣٨ ـ وفي الكشكول للشيخ البهائي: من خطّ والدي طاب ثراه، سئل عطاء عن معنى قول النبيّ عَلَيْ الله خير الدعاء دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي، وهو: لا إله إلّا الله وحده وحده وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، ثُمَّ قال: وليس هذا دعاء انّما هو تقديس و تمجيد (٥).

<sup>(</sup>١) الخصال: ٣٢٩، وبحارالأنوار ١٩١٠/٠. (٢) إقبال الأعمال: ٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ٦٨٥ ـ ٦٨٥. (٤) إقبال الأعمال: ٦٨٧.

<sup>(</sup>٥) الكشكول ٢٠٩:٢.

#### دعاؤه عند بخوره

٣٩ ـ وفي البحار، عن أمان الأخطار: روي أنّ رسول الله عَلَيْتِلَهُ كان يقول عـند بخوره: الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، اللّهمَّ طيّب عرفنا، وزكّ روائـحنا، وأحسن منقلبنا، واجعل التقوى زادنا، والجنّة معادنا، ولا تفرّق بيننا وبين عافيتنا إيّانا وكرامتك لنا إنّك علىٰ كل شيء قدير (١).

# ذکرہ فی کلّ یوم

لقد مرَّ آنفاً وتحت رقم ٣٨ من البـآب الأوَّل و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ مــن البـاب الحادي والعشرون ما كان يقوله عَلِيُّلِلُهُ في كلّ يوم.

٤٠ ـ وفي عوارف المعارف: عن أنس بن مالك قال: أتى النبي عَلَيْكُاللهُ رجل فقال: يَا رسول الله إنّي رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي، فقال له رسول الله عَلَيْكُاللهُ: أين أنت من الاستغفار؟ فإنّي أستغفر الله في اليوم مائة مرّة (٢).

ورواه في الميزان عن المجمع<sup>(٣)</sup>.

١ عوفيه أيضاً: بسند آخر: قال رسول الله عَلَيْلِللهُ: إنّه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرّة (٤).

ورواه في الميزان (٥).

٤٦ ـ وفي الاختصاص: في حديث طويل عن النبيّ مَلَيُّكُولُهُ فما من نبيّ إلّا دعا على قومه، وأنا اخترت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة...<sup>(١)</sup>.

٤٣ ـ وفي كتاب منية المريد: وقد ورد أنّ النبيّ ﷺ كان يختم مجلسه بالدعاء (٧).

عُدُد وفيه: أنه عَلَيْظُهُ كان إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه يقول:

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ١٤٣:٧٦.

<sup>(</sup>٣) الميزان ٢٤٥:١٨، سورة محمَّد. (٤) عوارف

<sup>(</sup>٥) الميزان ١٨: ٢٤٥، سورة محمَّد.

<sup>(</sup>٧) منية المريد: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) عوارف المعارف: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ٣٠.

«اللّهمَّ اغفرلنا ما أخطأنا وما تعمّدنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منّا، أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت(١).

20 ـ وفي الدرّ المنثور: عن أمّ سلمة أنّ رسول الله عَلَيْظَالُهُ كان يكثر في دعائه أن يقول: اللّهمَّ مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، قلت: يا رسول الله وإنّ القلوب تقلّب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلّا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه (٢) الحديث.

27 ـ في مجمع البيان: وكان عَلَيْنَ إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان منه يسبّح الرعد بحمده (٣).

كا \_وفيه: وروى سالم بن عبدالله عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْظَهُ إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك (٤).

٤٨ ـ وفيه: كان عَلِيْلُهُ إذا ذكر أمامه أصحاب الأخدود تعود بالله من حدالبلاء (٥).

29 ـ وفي أمالي الشيخ الطوسيّ: أنَّ النبيّ مَلِيَّالِلَهُ إذا رأى ناشئاً ترك كلّ شيء وقال: اللّهمَّ إنِّي أعوذ بك من شرّ ما فيه. فإن ذهب حمد الله، وإن أمطر قال: اللّهمَّ ناشئاً نافعاً (1).

٥٠ ـ وفي الفقيه: وقال علي طليًا الرياح خمسة، منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها (٧).

٥١ ـ وفي البحار: وكان النبي عَلَيْتِهُ إذا رأى الربح قد هاجت يـ قول: اللهم الجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً (٨).

<sup>(</sup>۱) منية العريد: ۱۰۷. (۲) الدر المنثور ۲:۸ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٦: ٢٨٣، سورة الرعد، وبحارالأنوار ٣٥٦:٥٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٦:٣٨٣، سورة الرعد، وبحارالأنوار ٥٩:٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ١٠: ٦٥، سورة البروج. (٦) أمالي الطوسي ١: ١٢٨، والناشئ: السحاب.

<sup>(</sup>۷) الفقیه ۲:۷۱. (۸) بحارالأنوار ۲۰:۷۰.

٥٢ ـ وفي مهج الدعوات: عن جابر عن أبي جعفر طلط قال: قال جبر ثيل: يا نبيّ الله اعلم أنّي لم أحبّ نبيّاً من الأنبياء كحبّي إيّاك، فأكثر أن تقول: اللّهمَّ إنّك ترى ولا تُرى، وأنت بالمنظر الأعلى، وأنّ إليك المنتهى والرجعى، وأنّ لك الآخرة والأولى، وأنّ لك الممات والمحيا، ربّ أعوذ بك أن أذلّ وأخزى(١).

米米米

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ١٧٢، وبحارالأنوار ٢٦٨:٩٤.



ملحقات في الحجّ وفيه اثنا عشر حديثاً

#### ملحقات

## في الحجّ

ا في الكافي: بإسناده عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه الكان الله عليه الكان الله عليه الكان والنهار لله عليه الله عشرة أسابيع، ثلاثة أوَّل اللَّيل، وثلاثة آخر اللّيل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته (١).

ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه والخصال<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وفيه: عن عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله للثَّلِةِ في حديث قال:
 كان رسول الله عَبْرَاللهُ يستلم الحجر في كلّ طواف، فريضة ونافلة (٣).

٣ ـ وفيه: عن غياث بن إبراهميم، عن جعفر عن أبيه طالح قال: كان رسول الله عَلَيْكُ الله الله الله الله الركن الأسود واليماني، ثُمَّ يعتبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبى يفعله (٤).

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار (٥).

٤ ـ وفي الدعائم: عَن أَبِّي جعفر للسُّلِلِّ أَنَّه قال: كان رسول الله عَلَيْظِلَّهُ يســتلـم

 <sup>(</sup>١) الكافي ٤٠٨:٤.
 (٢) الفقيه ٢:١١، والخصال: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكانى ٤٠٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام ٥:٥٠٥، الاستبصار ٢١٦:٢.

ملحقات في الحجّ

الركنين: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، كلما مرّ بهما في الطواف (١).

٥ ـ وفي المحاسن: بإسناده عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله عـن أبيه طلمَنْ النبي عَلَيْتِ الله كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة (٢).

ورواه الصدوق في الفقيه، والطوسي في التهذيب(٣).

٦ - في الكافي: بإسناده عن عبدالله بن سنان في حديث عن أبي عبدالله طليًا إلى عبدالله عليًا إلى كان رسول الله عَلَيْ الله يَكْمُونُهُ يكثر من ذي المعارج، وكان يلبّي كلّما لقي راكباً، أو علا أكمة، أو هبط وادياً. ومن آخر اللّيل، وفي أدبار الصلوات (٤) الحديث.

٧ ـ وفي الجعفريات: قال جعفر بن محمَّد الصادق اللَّهُ وَأَخبرني أبي عن جابر بن عبدالله أنَّ تلبية رسول الله عَلَيْظُهُ كانت «لبيك اللَّهمَّ لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك (٥).

٨ ـ وفي التهذيب: عن محمَّد بن مسلم في حديث عـن أحـدهما طَلِيَكُ أَنَّ رسول اللهُ عَلَيْهِ كَان يضحّي بكبش أقرن، عظيم، فحل، يأكل في سواد وينظر في سواد (٦) الحديث.

وروي هذه المعاني في الدعائم(٧).

٩ ـ وفي الكافي: بإسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله عليه الله يعلق وأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته (٨).

١٠ ـ وفِي المقنع: والسنّة في الإحرام: تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق

دعائم الإسلام ۲:۱۱.
 المحاسن: ۵۷٤.

<sup>(</sup>٣) الفقية ٢٠٨:٢، تهذيب الأحكام ٣٧٢:٥ (٤) الكافي ٢٥٠:٤.

<sup>(</sup>٥) الجعفريات: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأحكام ٥:٥،٢٠٥، وفيض القدير ٥:٢٢٧.

 <sup>(</sup>٧) دعائم الإسلام ٢:٢٦٦.
 (٨) الكافي ٢:٢٠٥، والفقيه ٢:٧٠٥.

شنن النبيّ ﷺ ﴾

العانة (١).

١١ ـ وفيه: ومن السنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة يوم عرفة بغير إمام يدعون الله (٢).

الله عَلَيْكُولُهُ عَشرين حجّة مستسرّه عَلَيْكُ عَشرين حجّة مستسرّه كُلّها يمرّ بالمأزمين (٣) فينزل فيبول (٤).

\*\*\*

(١) المقنع: ٧٠. (٢) المقنع: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومني.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ٤٠١:٢١.

ملحقات في النوادر وفيه ثمانية عشر حديثاً

### ملحقات

### في النوادر

الكافي: بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبدالله طليًا قيل قيل إنَّ رسول الله عَلَيْا في الله علي الله عليه الثني فيعطى الرّباع (١).

وروي هذا المعنى في قرب الإسناد<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وفي الاحتجاج: في حديث طويل عن موسى بن جعفر التيلا عن علي التيلا: كان عَيْنِيلله إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخر (٣) الحديث.

وروى هذا المعنى المجلسيّ في البحار عن إرشاد القلوب (٤).

٣ ـ وفي البحار: وجدت بخطّ بعض الأفاضل نقلاً من خطّ الشهيد محمَّد بن مكّي قدّس الله روحهما قال: روي عن النبيّ عَلَيْظِاللهُ أنّ من السنن أن يقول المؤمن في يوم الغدير مائة مرَّة: الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب عليًا لإ (٥).

عن كتاب الإمامة والتبصرة، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر
 عن أبيه عن آبائه طبي قال: قال رسول الله عَلَيْظِالُهُ: عيادة بني هاشم فريضة،

(٢) قرب الإسناد: ٤٤.

<sup>(</sup>١) الكافي ٥: ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ٢١١١.

<sup>(</sup>٤) بحارالأنوار ١:١٦.٣٤.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ٣٢١:٩٨.

وزيارتهم سنّة<sup>(۱)</sup>.

٥ ـ وفي الدعائم: عن جعفر بن محمَّد اللَّكِالِي أنّه سئل عن شاة تذبح قائمة؟
 قال: لا ينبغى ذلك، السنّة أنّ تُضجع وتستقبل بها القبلة (٢).

٦ ـ وفي تحف العقول: عن الرضا عليُّلِا قال: إنّا أهل بيت نرى وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول الله عَلَيْمَالُهُ (٣).

ورواه النوري في المستدرك عن الطبرسي في المشكاة <sup>(1)</sup>.

٧ في مجمع البيّان: وكان عَلَيْ إِذَا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبّح الرعد بحده (٥).

موفيه:وروى سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْلِللهُ إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» (٦٠).

٩ ـ وفيه: كان عَلَيْكُ إِذَا ذكر أمامه «أصحاب الأُخدود» تعوَّذ بالله من البلاءِ (٧).

١٠ وفي الفقيه: وكان النبي عَلَيْمَالَيْهُ إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء، تغيّر وجهه واصفر، وكان كالخائف الوجل، حتّى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول: جاءتكم بالرحمة (٨).

اً ١٦ ـوفي أمالي الشيخ الطوسي: أنَّ النبيِّ عَلَيْكُولَهُ إذا رأى ناشئاً ترك كل شيء. وقال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من شر ما فيه، فان ذهب حمد الله، وان امطر قال: «اللهمَّ ناشئاً نافعاً». الناشئ: السحاب (٩).

الله عَلَيْكُ الله الله عن أبي عبدالله جعفر بن محمَّد طَلِمَ الله قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا انكسفت الشمس والقمر قال للبناس: اسعوا إلى مسجدكم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) عنه المجلسيّ في البحار ٩٦: ٢٣٤. ولم نظفر عليه في المصدر.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام ٢. ١٧٩. (٣) تحف العقول: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٨: ٥٨ ، ومشكاة الأنوار: ١٧٣.

<sup>(</sup>۵ و ۲) مجمع البيان ۲:۲۸۳. (۷) مجمع البيان ۲:۵۰:۱۰.

<sup>(</sup>٨) من لايحضره الفقيه ١٠٧٤١. (٩) أمالي الطوسي ١٢٨٠١.

<sup>(</sup>١٠) دعائم الإسلام ٢٠٠٠١.

١٣ ـ وفيه: والسنّة أن تصلّى في المسجد إذا صلوا في جماعة (١).

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه (٢) ١٥ ـ وفي البحار: عن رسول الله عَيْرِاللهُ: إنّا أهل بيت قد أذهب الله عنّا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (٣).

١٦ ـ وفيه: عنه عَلَيْتِهِ إِنَّا أَهُلَ بِيتَ اخْتَارُ اللهُ عَـزُّوجِلَّ لنـا الآخـرة عـلى الدنيا (٤).

١٧ \_ تفسير فرات بسنده عن أبي جعفر عليُّا لا قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا قال لقومد: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربيٰ»(٥).

البحار: أنّ رسول الله عَلَيْمَالُهُ كَأَن إذا خصّ رجلاً بالترحّـم عـليه والاستغفار استشهد (٦).

#### \*\*\*

تمّ الكتاب والملحقات بحمد الله ومنّه سبحانه إلّا أنّ الأستاذ العلّامة المؤلّف دام بقاؤه قد وضع في أوَّل الكتاب باباً في شمائل النبيّ عَلَيْظُهُ للتبرّك ونحن نوضع في آخره أيضاً باباً في شمائله، اقتداءً للأستاذ ولما فيه من الفوائد واللطائف والنكات.

<sup>(</sup>۱) دعائم الإسلام ۲۰۲۱. (۲) بحارالأنوار ۲۰:۱۰۰، الغارات ٤٧:١.

<sup>(</sup>٣) بحارالأنوار ١١٦:٢٣. (٤) بحارالأنوار ١١٦:٢٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات الكوفي: ١٤٩، عنه بحارالأنوار ٢٣: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) بحارالأنوار ١٤٨:٨٢.

ملحقات باب الشمائل وفيه واحد وثمانون حديثاً

## الملحقات في شمائله وجوامع أخلاقه ﷺ

ا في البحار، عن رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي: عن جابر بن عبدالله قال: قلت لرسول الله عَلَيْكُولُهُ: أوَّل شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيّك يا جابر، خلقه ثُمَّ خلق منه كلّ خير (١).

٢ ـ وفيه: عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْكِ أَنَّهُ: أُوَّل ما خلق الله نوري (٢).

٣ ـ وفي بصائر الدرجات: عن بشر بن أبسي عـ قبة عـن أبسي جـ عفر وأبسي عبدالله طَالِكِظ قال: إنَّ الله خلق محمَّداً عَلِمَالِللهُ من جوهرة تحت العرش<sup>(٣)</sup> الحديث.

٤ ـ وفي تفسير الفرات: عن عبدالله بن عبّاس في حديث عن رسول الله عَلَيْظِاللهُ قال: خلقني وأهل بيتي من طينة لم يخلق منها أحداً غيرنا. فكنّا أوّل من ابتدأ من خلقه (1).

والروايات في هذه المعاني مستفيضة، أو متواترة.

٥ ـ في الكافي: بإسناده عن إسحاق بن غالب عن أبي عبدالله علي المنالخ في خطبة

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ٢٤:١٥. (٢) بحارالأنوار ٢٥:١٥.

<sup>(</sup>٣) بصائرالدرجات: ١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات الكوفي: ١١٠، وبحارالأنوار ١٦: ٣٧٥.

له خاصّة يذكر فيها حال النبيّ عَلَيْظُهُ والأُثمّة وصفاتهم للبَيِّكُمُ:

فلم يمنع ربّنا لحلمه وأناته وعظفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتخب لهم أحبّ أنبيائه إليه وأكرمهم عليه محمّد بن عبدالله عَلَيْ أَنْ في حومة العزّ مولده، وفي دومة الكرم محتده، غير مشوب حسبه، ولا معزوج نسبه، ولا مجهول عند أهل العلم صفته، بشّرت به الأنبياء في كتبها، ونطقت به العلماء بنعتها، وتأمّلته الحكماء بوصفها، مهذّب لا يدانى، هاشميّ لا يوازى، أبطحيّ لا يسامى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، مجبول على أوقار النبوّة وأخلاقها، مطبوع على أوصاف الحياء وأحلامها، إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتها، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها أدّاه محتوم قضاء الله إلى غاياتها، تبشّر به كلّ أمّة من بعدها، ويدفعه كلّ أب إلى أب، من ظهر إلى ظهر، لم يخلّطه في عنصره سفاح، ولم ينجّسه في ولادته نكاح من لدن آدم إلى أبيه عبدالله في خير فرقة، وأكرم سبط، وأمنع رهط، وأكلاً حمل، وأودع حجر، اصطفاه الله وارتضاه واجتباه، وآتاه من العلم مفاتيحه، ومن الحكم ينابيعه...(١).

المحتجاج: عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب المتلكي في حديث: محمَّد عَلَيْ الله سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليمنى إلى السماء، يحرّك شفتيه بالتوحيد...(٢).

٧ ـ وفي البحار: عن أبي الحسن البكريّ في كتاب «الأنوار» عن آمنة عليه الله النبي عَلَيْها أمّ النبي عَلَيْها الله الدُرض سجد تلقاء الكعبة رافعاً يديه إلى السماء كالمتضرّع إلى ربّه ...(٣).

٨ ـ في إكمال الدين: بإسناده عن أبان بن عثمان يرفعه في حديث عن آمنة

<sup>(</sup>١) الكافي ٤٤٤١. (٢) الاحتجاج: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) بحارالاًنوار ٣٢٦:١٥.

بنت وهب الزهري عَلِيْكُ أنّها قالت: حملتُ برسول الله عَلِيْكُ لم أشعر بالحمل، ولم يصبنى ما يصيب النساء من ثقل الحمل ...(١).

٩ ـ وفيه: ونشأ رسول الله عَلَيْكِاللهُ في اليوم كما ينشأ غيره في الجمعة، وينشأ في الجمعة كما ينشأ غيره في الشهر (٢).

وروي هذا المعنى عن حليمة مرضعة النبيّ عَلِيُّواللهُ (٣).

١٠ وفى المناقب: كان القمر يحرّك مهده حال صباه (٤).

١١ ـ وفي البحار: عن الواقديّ: وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثناء على الله تعالى (٥).

١٢ ـ وفي مجمع البيان: إنَّه عَلَيْتُهُ ولد مختوناً (٦).

وروي هذا المعنى في المناقب والعيون والخصال والعلل، وفي البحار عـن الخرائج(٧).

١٣ ـــوفي البحار، عن العدد: قالت حليمة: ما أخرجته عَلَيْظُ قطّ في شمس إلّا وسحابة تظلّه ولا في مطر إلّا وسحابة تكنّه من المطر (٨).

12 ـ وفي الاحتجاج: عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي طَبْتَلِكُمُ في حديث: إنَّ الغمامة تظلّه من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وأسفاره \_إلى أن قال \_: أوتي الحكم والفهم صبيًا بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان، فلم يرغب في صنم قطّ، ولم ينشط لأعيادهم، ولم يُرمنه كذب قطّ ...(١).

10 ـ وفي المناقب: عن أبي طالب قال: لم أر منه عَلَيْنِهُ كذبة قطّ، ولا جاهلية قطّ، ولا رأيته يضحك في موضع الضحك، ولا وقف مع صبيان في لعب، ولا التفت

<sup>(</sup>٣) بحارالأنوار ٢٧٦:١٥.(٤) مناقب آل أبي طالب ٢٢٦:١.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ٢٩٣:١٥. (٦) مجمع البيان ٤٨١:٢، سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبيطالب ٢٣:١، وبحارالأنوار ٢٩٩:١٧.

<sup>(</sup>۸) بحارالأنوار ه ۲۱۱ م.۳٤ (۱) الاحتجاج: ۲۱۹ و ۲۲۳.

إليهم، وكان الوحدة أحبّ إليه والتواضع (١).

١٦ في البحار، عن العدد: قالت حليمة: ما نظرت في وجه رسول الله عَلَيْمُوللهُ وهو نائم إلا ورأيت عينيه مفتوحتين كأنّه يضحك، وكان لا يصيبه حرّ ولا برد (٢٠).

1۷ \_ في نهج البلاغة عن عليّ عليّه! ولقد قَرَنَ الله به عَلَيْ الله من لَدُن أن كان فطيماً أعظمَ مَلَكٍ من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل (٣) أثر أمّه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه عَلَماً (٤) ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء (٥) فأراه ولا يراه غيري \_ إلى أن قال: \_ ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه عَلَيْهِ فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة ؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنّك تسمع ما أمرى، إلّا أنّك لست نبيّاً (١).

۱۸ ـ وفي البحار: عن عبدالحميد بن أبي الحديد عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طائرًا في تفسير قوله تعالى: «إلّا مَن ارتضى من رسول فإنّه يسلُكُ مِن بين يديه ومن خلفه رَصَداً» (٧). فقال طائلًا: يوكّل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصنون أعمالهم ويؤدّون إليهم تبليغهم الرسالة، ووكّل بمحمَّد عَلَيْمَ أَللُهُ ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق، ويصدّه عن الشرّ ومساوي الأخلاق (٨).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢:٧٧. (٢) بحارالأنوار ٢٤١:١٥.

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ولد الإبل (ترتيب العين: ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) العَلَم: العلامة التي يُهتدى بها (ترتيب العين: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) حِراء: جبل بمكة (مجمع البحرين ٩٩:١).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: ٣٠٠ و ٣٠١. (٧) الجن: ٢٧.

<sup>(</sup>٨) بحارالأنوار ٣٦١:١٥.

سُنن النبيّ عَلِيَّةً

ما الذي دعاك إلى ما كان؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف، فقال طَيُّلِّخ: كـيف لو رأيت نبياً يقال له: محمَّد، يكون في آخر الزمان أحسن منَّي وجهاً وأحسن منَّى خُلقاً وأسمح منّى كفّاً ...(١).

وروي هذا المعنى في عدّة الداعي<sup>(٢)</sup>.

٢٠ ـ وفي المناقب: قال مَنْكِلُهُ: كان يوسف أحسن منّى، ولكنّى أملح (٣).

٢١ ـ وفي المحجّة البيضاء: وكان عَلَيْظِالُهُ معتدل الخلق في السمن، بدن في آخر زمانه. وكان لحمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق لم يضرّه السنّ (٤).

٢٢ ـ وفي الخصال: بإسناده عن عبدالله بن العبّاس في حديث عن عليّ عليُّالِّهِ في جواب أسئلة اليهوديّ من رؤساء اليهود: وكان بين كتفيه خاتم النبوَّة مكتوب على الخاتم سطرين، أمّا أوَّل سطر: لا إله إلّا الله، وأمّا الثاني محمَّد رسول الله...(٥).

٢٣ ـ وفي المناقب: كان بين كتفيه خاتم النبوَّة، كلَّما أبداه عـــلا نــوره نــور الشمس، مكتوب عليه: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، توجَّه حيث شئت فأنت

٢٤ ـ وفي المحجّة البيضاء: كان عَلَيْظَالُهُ واسع الظهر، مابين كتفيه خاتم النبوَّة، وهو ممّا يلى منكبه الأيمن، فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة، حولها شعرات متواليات كأنّها من عرف فرس<sup>(٧)</sup>.

٢٥ ـ وفي الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر المثلل في حــديث: به ﷺ شامة كلون الخرِّ الأدكن (^).

٢٦ ـ وفي البحار: عن جابر بن سمرة قال: كان خاتم رسول الله عَمَيْلُمْ الذي

<sup>(</sup>٢) عدّة الداعى: ١٦٤. (١) علل الشرائع: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٢١٨:١. (٤) المحجة البيضاء ١٥٧:٤.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٥٩٩.

<sup>(</sup>٧) المحجة البيضاء ١٥٦:٤. (۸) الكافي ۸: ۲٤٩.

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبيطالب ١٢٤:١.

بين كتفيه غدَّة حمراء مثل بيضة الحمامة(١).

٢٧ ـ وفي العيون: بإسناده التميميّ عن الرضا عن آبائه عن عليّ علالمَلِكُمُّ: ما رأيت أحداً أبعد ما بين المنكبين من رسول الله عَلِيْتِاللهُ ٢٠).

٢٨ ـ وفي المحجّة البيضاء: كان عَلَيْتُواللهُ من أحسن عباد الله عنقاً، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر (٣).

٢٩ ـ وفي أمالي الشيخ: بإسناده عن محمَّد بن عيسى المعيديّ قال: حدَّثنا مولى عليّ بن موسى عن آبائه عن عليّ المُبَلِّمُ في حديث: وكان في وجهه عَلَيْسِلُمُ تَلُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن عليّ المُبَلِّمُ أَن في وجهه عَلَيْسِلُمُ اللهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُ عَلِي عَلَيْسُ عَلِي عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلِيْسُ عَلَيْسُ عَ

وروى هذا المعنى المجلسي في البحار: عن إبراهيم الثقفي في كتابه الغارات (٥).

٣٠ ـ وفي البحار: عن الكازروني في حديث عن عـليّ التَّلَةِ: عـلىٰ شـفته السفلي خال...(٦).

وروى هذا المعنى العيّاشي في تفسيره: بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليّالِا (٧).

٣١ ـ وفيه: عن الكازروني في المنتقى عن عليّ عليُّه في حــديث: أســود الحدقة (٨).

٣٢ ـ وفيه: قيل لجابر بن سمرة: كان في رأس رسول الله عَلَيْظُ شيب؟ قال: لم يَكْنَ في رأس رسول الله عَلَيْظُ شيب إلّا في مفرق رأسه إذا ادّهن وأراهن الدهن (٩).

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ١٨٠:١٦. (٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ٦٢:٢.

<sup>(</sup>٣) المحجّة البيضاء ١٥٥٠٤.(٤) أمالي الطوسي ١٠٥١٠.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ١٩٤:١٦. (٦) بحاراًلأنوار ١٨٦:١٦.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشي ٢٠٣٠، سورة آل عمران.

شنن النبيّ ﷺ

٣٣ ـ في المحجّة البيضاء: كانت له ﷺ عكن (١) يغطّي الإزار منها واحدة ويظهر اثنتان (٢).

٣٤ في كشف الغمّة: من مناقب الخوارزمي في حديث عن عليّ عَلَيْلِهِ قال: كان لرسول الله عَلَيْمِيْلُهُ جلالة وهيبة (٣).

٣٥ ـ وفي المناقب: كان عَلِيْنِاللهُ عظيماً مهيباً في النفوس (٤).

روى هذا المعنى غير واحد من المحدِّثين<sup>(٥)</sup>.ّ

٣٦ ـ وفي الاحتجاج: عن موسى بن جعفر عن آبائه عن عملي المُمَلِيلُ في حديث أسئلة اليهودي: إنَّ نوراً كان يضيء عن يمينه حيثما جلس وعن يساره حيثما جلس وكان يراه النَّاس ...(٦).

وروي هذا المعنى في المناقب(٧).

٣٧ ـ وفي الكافي: بإسناده عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: إنَّ رسول الله عَلَيْظِيًّ إذا رُمَى في اللَّيلة الظلماء رُمَى له نور كأنّه شقّة قمر (^A).

وروي هذا المعنى في المكارم والمناقب ومجمع البيان (٩).

٣٨ ـ وفي البحار: عن أبي الحسن البكريّ في كـتاب الأنـوار: وكــان مــن عادته مَلِيَّلُهُ إذا أراد زيارة قوم سبقه النور إلى بيتهم (١٠٠).

٣٩ في المكارم: عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضع من رسول الله عَلِيْقِ (١١).

٤٠ ـ وفي الكافي: بإسناده عن سالم بن أبي حفصة عن أبي جعفر عليُّلِا قال:

(١) العُكن: الاطواء في البطن من السمنة (ترتيب العين: ٥٦٩).

(٢) المحجّة البيضاء ١٥٦:٤. (٣) كشف الغمة ٣٤٨:١.

(٤) مناقب آل أبي طالب ١٢٦٠١. (٥) بحارالأنوار ١٧٩:١٦.

(٦) الاحتجاج ٢١٨٠١. (٧) مناقب آل أبي طالب ٢٢٠٠١.

(٨) الكافي ١:٢٤٦.

(٩) مكارم الأخلاق: ٢٣، ومناقب آل أبي طالب ١٢٣١١، ومجمع البيان ٤٨١:٢.

(١٠) بحارالأنوار ٢١:٧٦. (١١) مكارم الأخلاق: ١٨.

كان في رسول الله مَلِيَّالُهُ ثلاث خصال لم يكن في أحد غيره: لم يكن له فيء، كان لا يمر في طريق فيمر بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه عَلَيْظِاله قد مر فيه لطيب عرقه، وكان لا يمرّ بحجر ولا شجر إلّا سجد له<sup>(١)</sup>.

ورواه الطبرسي في المكارم(٢).

٤١ ـ وفي المكارم: كان عَلِيْنِاللهُ يعرف في الليلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب فيقال: هذا النبيُّ عَلَيْظِوْلُهُ (٣).

٤٢ ـ في البحار: عن جابر قال: وذكر إسحاق بن راهويه: أنَّ ذلك رائحته عَنْدَالُهُ بلا طب <sup>(1)</sup>.

٤٣ ـ وفي المناقب: كان عَلَيْكُمْ يمع في الكوز فيجدون له رائحة أطيب من المسك<sup>(ه)</sup>.

22 ـ وفي المكارم: في حديث: فقال رسول الله عَلَيْمَا : من أراد أن يشمّ رائحتي فليشمّ الورد الأحمر(٦).

20 ـ وفي مجموعة ورّام: عن أنس بن مالك وعن سليم قال: دخــل عــلينا رسول الله مَلْيُتُولِلُهُ فقعد فقال عندنا، فجاءت أُمّى بقارورة فجعلت تسكب العرق فيها، فاستيقظ فقال عَلَيْكِاللهُ: يا أمّ سلمة ما هذا الَّذي تصنعين؟ فقالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فقال عَيْزِاللهُ: أصبت<sup>(٧)</sup>.

٤٦ ـ وفي المناقب: كلَّما مشى مع أحد كان عَلَيْظُهُ أطول منه برأس وإن كان طويلاً(^).

ورواه الطبرسي في المجمع<sup>(٩)</sup>.

(٢) مكارم الأخلاق: ٣٤.

(١) الكافي ٢:١ ٤٤٢.

(٤) بحارالأنوار ١٩٢:١٦.

(٣) مكارم الأخلاق: ٣٤.

(٦) مكارم الأخلاق: ٤٤.

(٥) مناقب آل أبيطالب ١٢٤١.

(٨) مناقب آل أبيطالب ١٢٤:١.

<sup>(</sup>٧) مجموعة ورّام: ٢٣. ^

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ٢: ٤٨١، سورة آل عمران.

سُنن النبيّ يَبَالِلُا

٤٧ ـ وفي البحار: عن أبي الحسن البكريّ في كتاب الأنوار: وكان عَلَيْلًا إذا لبس القصير يطول، وإذا لبس الطويل يقصر، كأنّه مفصّل عليه (١٠).

٤٨ ـ وفي المناقب: كان مَلِيَالَهُ إذا مشى على الأرض السهلة لا يتبيّن لقدمه أثر، وإذا مشى على الصلبة بان أثرها(٢).

٤٩ ـ وفي مجمع البيان: إنّه كان عَيْنِ تنام عينه ولا ينام قلبه (٣).

٥ وفي المناقب: لا يطير الطير فوقه مَيْرَالُهُ (٤).

٥١ - وفيه: ولم يجلس عليه الذباب، ولم تدن منه هامّة ولاسامّة (٥).

وروي المعنى الأوَّل في المجمع<sup>(٦)</sup>.

٥٢ ـ وفيه: كان مَلِيَّالُهُ يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه، ويرى من خلفه كما یری من قدّامه<sup>(۷)</sup>.

وروي هذا المعنى في بصائر الدرجات عن أبي جعفر عليُّلًا (^).

٥٣ ـ وفيه: كان مَلِيَّالُهُ يسمع في منامه كما يسمع في انتباهه (١٠).

٥٤ ـ وفيه: لم يشمّ منه منذ خلقه الله تعالى رائحة كريهة (١٠).

وروي هذا المعنى في البحار عن حليمة(١١).

٥٥ ـ وفيه: ما احتلم عَلِيلًا قطّ (١٢).

٥٦ ـ وفيه: كلّ دابّة ركبها النبيّ مَلِيَّالَةُ بقيت على سنّها لايهرم قطّ (١٣).

٥٧ ـ وفي البحار، عن التذكرة: كان يستشفى به مَنْيُولُهُ (١٤).

(٢) مناقب آل أبي طالب ١٢٦:١. (١) بحارالأنوار ٢٨:١٦.

(٣) مجمع البيان ٤٨١:٢، سورة آل عمران، ومناقب آل أبي طالب ١٢٥:١.

(٥) مناقب آل أبي طالب ١٢٦:١. (٤) مناقب آل أبي طالب ١٢٤:١.

(٦) مجمع البيان ٢:١٨١، سورة آل عمران. (٧) مناقب آل أبي طالب ١٢٤:١.

(٩) مناقب آل أبي طالب ١٢٤:١. (٨) بصائر الدرجات: ٤٢٠.

(١٠) مناقب آل أبي طالب ١٢٤:١ (١١) بحارالأنوار ٢٤٧:١٥.

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ١٢٥:١.

(١٤) بِحَارِالأُنُوارِ ١٤٠١:١٦.

(١٣) مناقب آل أبي طالب ١٢٥:١.

٥٨ ـ وفي المناقب: كان عَلِيْرَاللهُ لا يقاومه أحد (١).

99 ـ وفي تفسير العيّاشيّ: بإسناده عن سليمان بن خالد قال: قالت لأبي عبدالله الميّلةِ، قول الناس لعليّ عليّلةِ: إن كان له حقّ فما منعه أن يـقوم بـ ٩٠ قال: هقاتِل فقال عليّلةِ: إنَّ الله لا يكلّف هذا الإنسان واحداً إلّا رسول الله عَيَالِيّلةُ، قال: «فقاتِل في سبيل الله لا تُكلّفُ إلّا نَفْسَكَ وحرِّض المؤمنين» (٢) فليس هذا إلّا للـرسول. وقال لغيره: «إلّا مُتحرِّفاً لِقتالٍ أو متحيِّزاً إلى فئة» (٣) فلم يكن يومئذٍ فئة يعينونه على أمره عليّلةٍ.

وروى العيّاشي بطرق أخرى والكليني في الكافي بإسناده عن مرازم (٤).

· ٦ ـ وفي المناقب: لم يكن علىٰ وجه الأرض أعلم منه عَلَيْواللهُ <sup>(٥)</sup>.

٦١ ـ في المناقب: إنّه عُلِيَّالُهُ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ويـربد<sup>(٦)</sup> وجهه ونكس رأسه<sup>(٧)</sup>.

الغشية التي كانت تأخذ النبيّ عَلَيْلِللهُ أكانت تكون عند هبوط جبر ئيل؟ فقال عليّالاً: الغشية التي كانت تأخذ النبيّ عَلَيْللهُ أكانت تكون عند هبوط جبر ئيل؟ فقال عليّالاً: لا، إنّ جبر ئيل كان إذا أتى النبيّ عَلَيْللهُ لم يدخل عليه حتى يستأذن، وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد وإنّما ذلك عند مخاطبة الله عنر وجلّ إيّاه بغير ترجمان وواسطة (٨).

وروي هذا المعنى في التوحيد والاعتقادات والعلل، وبسند آخر أيضاً (٩).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب، ١٢٥١١. (٢) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشي ٢٦١:١، سورة النساء، والكافي ٢٧٤، وبحارالأنوار ٢٦:٠٦٣.

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب ١٢٤:١

<sup>(</sup>٦) تربَّد وجهد من الغضب: تسوَّد منه مواضع (ترتيب العين: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبيطالب ٤٣:١.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين وتمام النعمة: ٥٥ وبحارالأنوار ٢٥٦:١٨.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع: ٧، وبحارالأنوار ٢٥٦:١٨، نقلاً عن التوحيد والعلل.

سُنن النبيّ ﷺ ﴿

٦٣ ـ وفي أمالي الطوسي: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على عليه؟ قال: فقال أبو عبدالله عليه إنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبر ثيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله، وإذا كان بينهما جبر ثيل لم يصبه ذلك، فقال عَلَيْهِ الله على جبر ثيل، وهذا جبر ئيل (١).

**٦٤ ـ وفي المناقب: روي أنّه عَلَيْكِاللهُ إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه** دويّ كدويّ النحل. وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم (٢) عنه، وأنَّ جبينه لينفصد (٣) عرقاً (٤).

مَرَّة (٥).

٦٦ ـ وفي إرشاد القلوب للديلمي في حديث: قال عَلِيَّالُهُ: إنَّ جبر ئيل كان يأتين يعارضني به في هذه السنة مرَّة، وإنّه قد عارضني به في هذه السنة مرَّة، وإنّه تد عارضني به في هذه السنة مرَّة، وإنّه تد عارضني أن

17 ـ في الكافي: بإسناده عن المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله طَلِيلاً قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره؟ فقال عليلاً: يا مفضّل إنَّ الله تبارك وتعالى جعل في النبيّ عَلَيْراً خمسة أرواح، روح الحياة فبه دبّ ودرج، وروح القوّة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل. وروح القدس فبه حمل النبوّة، فإذا قبض النبي عَلَيْراً أنتقل روح القدس إلى الإمام، وروح القدس لا

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار ٢٦٨:١٨.

<sup>(</sup>٢) الفصم: الإنصداع، يقال فصمته فصماً أي كسرته من غير إبانة (مجمع البحرين ١٣١٦).

<sup>(</sup>٣) الفصدُ: قطّع العرّوق، وتفصَّد عرقاً: أي سّال عَرَقُه، تشبيهاً (مجمع البحرين ٣:١٢١).

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبيطالب ٤٤:١.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٤٣:١.

<sup>(</sup>٦) إرشاد القلوب: ٣٣.

ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتــزهو وتــلهو. وروح القدس كان يرى به<sup>(۱)</sup>.

وروى هذا المعنى الكلينيّ بغير هذا السند، والصفّار في بـصائر الدَّرجــات، والمفيد في الاختصاص، وغيرهم من المحدّثين (٢).

مه ـ وفيه: بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله المثلل عن قول الله تبارك وتعالى: «وكذلك أوحينا إليك رُوحاً مِن أمرنا ما كُنتَ تَدري ما الكتابُ ولا الإيمان» (٣) قال المثلل: خلق من خلق الله عزَّ وجلَّ، أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله عَلَيْظِلُهُ يخبره ويشدّه وهو مع الأئمّة من بعده (٤).

وروى هذا المعنى الكشّيّ في رجاله بإسناده عن عبدالله بن طـاووس عـن الرضاعليُّةِ، والقمّي في تفسيره، والصفّار في بصائر الدرجات (٥).

٦٩ ـ وفيه أيضاً بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليُّلا: لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد مَيْرِاللهُ (٦).

٧١ ـ وفي البحار، عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: عن سلمان الفارسي الله في حديث طويل: والذي بعثك بالحق نبيّاً إنَّ هذا المسلك ما سلكه نبيّ مرسل ولا ملك مقرَّب (٨).

<sup>(</sup>١) الكافي ٢٧٢:١

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٤٥٤، ونقله البحار عن الاختصاص ١٠٦:١٧.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٢.(٤) الكافى ٢٠٧٣.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشى: ٦٠٤، وتفسير القتّي ٢: ٢٧٩، سورة الشورى، وبصائر الدرجات: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٢٠٣١٠.(٧) الكافي ٤٤٢٠١.

<sup>(</sup>٨) بحارالأنوار ٢١٣:١٨.

شنن النبيّ ﷺ

والروايات في هذا المعنى مستفيضة روتها أكثر المحدّثين.

٧٧ ـ وفي صحيفة الرّضا: عن الرضا عن آبائه عن علي المَنْكِثُمُ في حديث عن رسول الله عَلَيْكُمُ قال: فركبتها \_ البراق \_ حتى انتهيت إلى الحـجاب الذي يلي الرحمان عزَّ وجلَّ...(١).

٧٣ ـ في التوحيد: بإسناده عن محمَّد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن المُثَلِّة: هل رأى رسول الله مَثَيَّرِاللهُ ربّه عزَّوجلَّ؟ فقال: نعم بقلبه رآه، أما سمعت الله عزَّوجلَّ يقول: «ما كذب الفؤاد ما رأى» (٢). أى لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد (٣).

٧٤ ـ وفي تفسير القمّي: بإسناده عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر التَّلِلَّ في حديث عن رسول الله عَلِيُولِلُهُ: فرأيت ربّى وحال بيني وبينه السبحة...(٤).

٧٥ ـ وفي البحار: عن رسول الله عَلَيْظُلُهُ: لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان (٥).

٧٦ ـ وفي كشف اليقين، في حديث المعراج عن رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله السماء السابعة وتخلّف عنّي جميع من كان معي من ملائكة السماوات وجبر ثيل والملائكة المقرّبين، ووصلت إلى حجب ربّي، دخلت سبعين ألف حجاب بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار، حتّى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربّى تبارك وتعالى وقمت بين يديد...(١).

٧٧ ـ في الكافي: بإسناده عن معاوية بن عمّار عـن أبـي عـبدالله للمُلِلِّةِ فـي حديث عن رسولالله عَلَيْكِلُمُّ: إنّه ليس من يوم ولا ليلة إلّا وليّ فـيهما تـحفة مـن الله...(٧).

<sup>(</sup>١) صحيفة الإمام الرضا ﷺ: ٦٥، وبحارالأنوار ٢٧٨:١٨.

<sup>(</sup>٢) النجم: ١١. (٣) التوحيد: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القتى ٢٤٣:٢، سورة ص، وبحارالأنوار ٢٧٣:١٨.

<sup>(</sup>٥) بحارالأنوار ٨١: ٣٦٠. (٦) اليقين: ١٥٨، وبحارالأنوار ٣٩٨:١٨.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٨: ٤٩.

٧٨ ـ وفي الكافي: بإسناده عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصحاب أبي عبدالله عليه عن رجل من أصحاب أبي عبدالله عليه عندالله عليه عندالله عليه عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عليه أحرف، وأعطى إبراهيم شمانية أحرف، وأعطى نوح خمسة عشر حرفاً، وأعطى آدم خمسة وعشرين حرفاً، وإنَّ الله تعالى جمع ذلك كله لمحمَّد عَلَيْهِ وإنَّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً، أعطى محمَّداً عَلَيْهِ أَنْ وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد (١).

وروي هذا المعنى في تفسير العيّاشيّ<sup>(٢)</sup> بإسناده عن عبدالله بن بشير عن أبي عبدالله المعنى في بصائر الدرجات<sup>(٣)</sup>.

٧٩ ـ وفي سفينة البحار: قال القاضي في الشفا: وروي أنّه لمّا كسرت رباعيّته وشجّ وجهه يوم أحد شقّ ذلك على أصحابه شديداً وقـالوا: لو دعـوت عـليهم، فقال عَلَيْ اللهمّ اللهمّ الهد قومي فإنّهم لا يعلمون (٤٠).

٨٠ وفي المجمع: كان عَلَيْتِهُ يتغيّر حاله عند نزوله ويعرق، وإذا كان راكباً يبرك راحلته ولا تستطيع المشى (٥).

٨١ ـ وفي البحار: نقلاً عن كنز الكراجكيّ: روي عن حليمة السعدية قالت: لمّا تمّت للنبيّ عَلَيْقِلُهُ سنة تكلّم بكلام لم أسمع أحسن منه، سمعته يقول: قمدّوس قدّوس، نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. ولقد ناولتني امرأة كفّ تمر من صدقة، فناولته عَلَيْقِلهُ وهو ابن ثلاث سنين، فردّه عليّ وقال عَلَيْقِلهُ: يا أمّة لا تأكلي الصدقة، فقد عظمت نعمتك وكثر خيرك، فإنّي لا آكل الصدقة. قالت: فو الله ما قبلتها بعد ذلك (٦).

\*\*

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٣٠٠. (٢) تفسير العيّاشي ٢: ٣٥٢، سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٢٢٨. (٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢٠٨:١٠، سورة المزّمل. (٦) بحارالأنوار ٢٠١:١٥.



# فهرس الموضوعات

| o                                  | مقدّمة                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣                                 | مقدّمة ثانية                                                                                               |
| ۳٥                                 | كلامٌ في معنى الأدب                                                                                        |
| ۹۲                                 | مقدّمة العلّامة الطباطبائي الله السيائي الله المستقلمة العلّامة الطباطبائي الله المستقلم المستقلم المستقلم |
| ٩٥                                 | الباب الأوّل: في شمائلُه وجوامع أخلاقه ﷺ (٤٩ حديثاً)الله الباب الثاني: في معاشرته ﷺ مع الناس (٣٦ حديثاً)   |
| 110                                | الباب الثانى: في معاشرته عَلِينًا مع الناس (٣٦ حديثاً)                                                     |
| ۲۲۱                                | الملحقات (١٠٦ أحاديث)                                                                                      |
| ١٤٥                                | الباب الثالث: في النظافة وأحكام الزينة (٣٤ حديثاً)                                                         |
| ۱۵۳                                | الملحقات (٢١ حديثاً)                                                                                       |
| ۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الباب الرابع: في السفر وآدابه (١١ حديثاً)                                                                  |
| ه ۱۳۵                              | الملحقات (٢٢ حديثاً)                                                                                       |
| ١٧١                                | الباب الخامس: في آداب اللباس وما يتعلَّق به (١٨ حديثاً)                                                    |
| ١٧٩                                | الملحقات (١٦ حديثاً)                                                                                       |
| ١٨٣                                | الباب السادس: سننه ﷺ في المساكن (٥ أحاديث)                                                                 |
| ١٨٧                                | الملحقات (١٦ حديثاً)                                                                                       |
| 191                                | الباب السابع: في آداب النوم والفراش (٣أحاديث)                                                              |
| ه۱                                 | الملحقات (١٠ أحاديث)                                                                                       |
| 199                                | الباب الثامن: في آداب النكاح والأولاد (٩ أحاديث)                                                           |
| ۲۰۳                                | الملحقات (٣٢ حديثاً)                                                                                       |
| ۲۱۱                                | الباب التاسع: في الأطعمة والأشربة وآداب المائدة (٥٢ حديثاً)                                                |
| ۲۲٥                                | الملحقات (٤٨ حديثاً)                                                                                       |

شنن النبيّ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾

| ۲ <b>۳۳</b>  | الباب العاشر: في آداب الخلوة ولواحقها (٩ أحاديث)        |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۳۹          | الملحقات (٧ أحاديث)                                     |
| ۲٤٣          | الباب الحادي عشر. في الأموات وما يتعلّق بها (١١ حديثاً) |
| 7            | الملحقات (٢٢ حَديثاً)                                   |
| T00          | الباب الثاني عشر: في آداب المداواة (٣ أحاديث)           |
| ۴۵۲          | الملحقات (١١ حديثاً)                                    |
| ۲ <b>٦٣</b>  | الباب الثالث عشر: في السواك (٧ أحاديث)                  |
| Y7 <b>Y</b>  | الملحقات (٥ أحاديث)                                     |
| ۲٦٩          | الباب الرابع عشر: في آداب الوضوء (٨ أحاديث)             |
| YV0          | الملحقات (٦ أُحاديث)                                    |
| rva          | الباب الخامس عشر: في آداب الغُسل (٦أحاديث)              |
| ۲ <b>۸</b> ۳ | الملحقات (٣ أحاديث)                                     |
| ۲۸٥          | الباب السادس عشر: في آداب الصلاة (٦٠ حديثاً)            |
| ۳۰۳          | الملحقات (٧٤ حديثاً)                                    |
|              | الباب السابع عشر: في آداب الصوم (١٧ حديثاً)             |
| ۳۲۳          | الملحقات (١٧ حديثاً)                                    |
| ۲۲۷          | الباب الثامن عشر: في آداب الاعتكاف (٣ أحاديث)           |
| ۲۲۱          | الباب التاسع عشر: في الصدقة (٣أحاديث)                   |
|              | الملحقات (٦ أحاديث)                                     |
| ۳۳۹          | الباب العشرون: في قراءة القرآن (٨أحاديث)                |
| ۳٤٥          | الملحقات (١٥ حديثاً)                                    |
| <b>៥</b> ٤٩  | الباب الحادي والعشرون: في الدعاء وآدابه (٥٩ حديثاً)     |
| ۲۷۱          | الملحقات (٥٢ حديثاً)                                    |
| ۱            | ملحقاتٌ في الحجّ (١٢ حديثاً)                            |
|              | ملحقاتٌ فيّ النوادر (١٨ حديثاً)                         |
| ۳۹۹          | ملحقاتُ باب الشمائل (٨١ حديثاً)                         |

| ì |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |